# ماعاری سی الیکی سی الیکی الیکی



## بنغ التا التحالي المنافقة

## المتعودين

السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني عشر ذو الحجة ١٤٢١ هـ

## المجلة (السلامية) (السلامية المحرية ال

#### رئيس مجلس الإدارة محمد صفوت نـور الدين

رئيس التحرير د . جمسال المراكبي

مدير التحرير محمود غريب الشربيني

سكرتير التحرير جمسال سعــد هــاتم

المشرف الفني حسيسن عطا القسراط

#### الاستراك السنوي

ا فى الداخل ۱۰ جليهات (بحوالة بريدية داخلية باسد : مجلة التوحيد - على مكتب بريد عابدين ) . ٢- فى الخارج ۲۰ دو درا او ۲۰ ريالا سعوديا او ما

ترسل القيمة بحوالية بنكية أو شيك على بقك قيصل الاسلامي فرع القاهرة باسم : مجلة التوحيد - الصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩).

شركة الإعلانات الشرقية -- م دار « المهورية » للصحافة

## حِي هذا العدد ح

صاحبة الامتيال

جماعة انصار السنة الحمدية

المركز العام: القاهرة - ٨ شارع قوله - عابدين

**۳۹۱0407 - ۳۹۱00۷٦ : ماتف** 

الافتتاحية : خطة تفصيلية لمدن تربوية

بقلم الرئيس العام كثمة التحرير: بقلم رئيس التحرير: عدد مباشر والهجوم على السنة ، ١٠

باب السنة : الرئيس العام : الصلاة في الكعبة

موضوع العدد : ليلة ظلماء وبدر مقتقد :

فضيلة الشيخ صالح بن حميد

قصيدة : يدنو ويياهي ..

شعر: أ. حسن محمد الصاوي در الإقتاء المصرية ٢٦

قرارات المجمع الفقهي - الحلقة الأخيرة

إعداد جمال سعد - إبراهيم رفعت ٣٠

1 \$

رحلة الحج آبات وأحكام: الشيخ محمد حسان ٢٤

لا تعتذروا : الشيخ أسامة سليمان

التوعية بأحكام الأضحية: بقلم مدير التحرير . ٤

تحذير الداعية من القصص الواهية: الشيخ: علي حشيش 2 2

ماء زمزم وتجربة الشفاء : د . سيد حسين عفاتي ٩ ٤

قصيدة حجوا يا كرام : شعر : حسن أبو الغيظ ٢٥

من روائع الماضي: الحج في الإسلام

الشيخ : عبد الظاهر أبو السمح

وقفات في الحج : شادي السيد أحمد

خطيئة الغرب الكبرى: د. الوصيف على حزة

لماذا غضب الله على اليهود:

بقلم: صلاح عبد المعبود

r lhanger

شركة الإعلاد

فاکس: ۲۹۳۰۶۹۳

797701V : 2 .... التصرير: ٨ شارع قوله - عابدين القاهرة:

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الاسكندرية قسم التوزيع والاشتراكات: 7910207 : TO

#### 

Carlower Carlow

## الغارئ الكريم

محلة التوجيد محلة كل مستدر والارساني عنها البيت المسلم، فهي منبر للشير عنهده والعقائد المنحرف

والمجللة فني هاجنة للاعم متوامس لتنودي وسالتها وتظلمين بالصورة العناسسة وولهسا فتحن تستأننك أخي الغارئ في رفيع سيو المجلة إعتبارًا من العند القائم ، ليكون سعر النسخة جنيها ولحدا

ونعك أخي القارئ - إن شاء الله نعالي -ان تماناك الدخالة في موعدها بالصورة التي ترضيك ، مع مراعاة تقويرها وتحليلها والله الموفق والهادي إلى سوام السبيل . 

#### 

مصر ٧٠ فرنا، المسعودية امرونسيسي ، الأردن ، . • فلمن ، المصوبان في الحبيبة عمان نصف ريال عملني



بقلم الرئيس العام : بعبيد متوت نور الدين

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ، خير المعلمين والمبعوث رحمة للعالمين .. وبعد :

فإن الشيطان الذي توعد بني آدم فقال: ﴿ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢٢]، يعمل بغير كلل ولا ملل لهدف وضحه رب العزة سبحانه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَدْعُو حِزِبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٣]، وقد جنّد الشيطان الكافرين الذين حرصوا أن يُحْرجوا الناس من النور إلى الظلمات، وليستخدموا وسائل التقنية الحديثة في الإغراء والإغواء والإضلال: ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأُولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيطانُ إلا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

لما شعرت أمم الإسلام بالتخلف الحضاري والحاجة إلى التقنية الحديثة ، ووجدوها في جامعات الغرب وبلاده ، فبعثوا بفلذات أكبادهم وخيرة أبناتهم ليرجعوا بذلك العلم ؛ حتى يرفعوا مستوى أبناء بلادهم ، لكن الخبيث دفع جنده ليضلوا هؤلاء الخيرة ، فمن عاد منهم إلى بلاده ؛ عاد منبهرا يدعو قومه ليكونوا على شاكلة الغرب ، ومنهم من بقي في بلاد الكفر يبنون بهم حضارتهم ، فنتاج عقله يصب في حضارة بلاد الغرب ، وينتجون به ما يبيعونه لبلده التي أنجبته بأغلى الأثمان ، ونتاج نسله يستخدمونه في زيادة تعداد السكان ، حتى صارت بلاد المسلمين تنسب كل خير ورفعة للكافرين ، وكل شر للذين يعيشون في بسلاد المسلمين ، فغزوا بلادنا بأفكارهم ، حتى قال بعض المنبهرين بنظمهم : ( رأينا هناك مسلمين بسلا إسلام ، ورأينا في بلادنا إسلاماً بلا مسلمين ) ،

اغتنموا وجود الخيرة من النابغين من بلاد المسلمين ليخرجوهم عن دينهم ، فراجت أفكارهم وبضائعهم ؛ حتى هرع الملايين من المسلمين إلى أسواق العمل في بلاد الكفر ، فأقاموا فيها

صلة حضارية إسلامية للنهوض باقتصاد مصر، والحفاظ على هوية الملايين من أبناء المسلمين في بلاد العالم تُنفذ على أرض مصر!! ◘ إقاعة عدن تربوية يقيم فيها أبناء المسلمين من جميع أنحاء العالم، لكل من يريد أن يُربي أولاده تربية سليمة، فيكون في ذلك مهمة إحياء بلاد الإسلام قديمًا في الرحلة طلب العلم!!

الحضارات ، بينما عجلة الكفر وطواحينه تطحن الرجال والنساء ، وتبتلع الأبناء ، ولا يفيق الآباء الا بعد فوات الأوان ، حيث ضاع جيل كامل ، وضاع أبناؤهم ، بل وأحفادهم ، ثم أفاق جيل مغترب آخر لما رأى حطام البشر وبقايا الإسان ، وأخذوا يتساءلون عن الحل ، وذلك يذكرني بقول القائل : ( إن الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ) .

#### عجمة شرسة ووحشية اا

إنها هزة عنيفة أصابت المسلم المغترب عندما وجد أمة الكفر ، ذات المظهر الحاتي العطوف ، والباطن المتوحش ، وبعد أن بنى الغربي حضارته على أكتاف هؤلاء وجهدهم وعرقهم ، بل ودمائهم وأشلاهم ، إذا بالمسلم يجدهم يقتلعون منه ولده الذي هو فلذة كبده ، ويقية أمله في حياته ، ويحرضون عليه زوجه ، ويفقد الولد اللغة ، فلا يفهم لوالديه قولاً ؛ تغير لساته عن لسان أبيه ، وكذلك عاداته وهيئته ، بل وتغير دينه وتنكر لكل شيء ؛ إنها هجمة شرسة ووحشية وقسوة ، أفاق المسلمون في بلاد الغرب على ذلك ، فطلبوا الحل .

#### تربية الأبنا. تربية سليمة ١١

إن مهمة التربية للأبناء هي أكبر ما يدور حوله الصراع في العالم اليوم ، وإن الأمة التي تفوز وتسود على غيرها هي التي تفلح في تربية أبنائها تربية سليمة ، وإن صراعًا بين النظام القائم في بلاد الغرب والأسر التي تعيش تحت سلطانه ؛ ذلك أن الأمم الغربية تنظر للأبناء أنهم هم حملة حضارتها في مستقبل الأيام ، فهم أحق بتربيتهم من الآباء والأمهات ؛ لذا فإنها عملت على سلب الآباء والأمهات القدرة على هذه المهمة ، فشكلت حياة الأفراد على السعي في العمل المجهد طوال اليوم ، بحيث لا يصلح البيت إلا مكانًا للنوم فحسب ، كما أعدت من وسائل الإعلام المختلفة ما يجذب انتباه المتعب من عمله بعد رجوعه ؛ ليشكل له طريقة تفكيره وأسلوب حياته ، أما في العطلات والمناسبات فجذبتهم خارج البيوت في منتديات ومتنزهات وبرامج تخلو من الدور التربوي للآباء .

لذا فإنك تجد الأسر في بلاد الغرب مع هذا النظام في تجاذب للأولاد ، ولا شك أن الأسر طرف ضعيف في مقابل هذا النظام ؛ لذا فإن عامة القاطنين في بلاد الغرب قد سسلموا واستسلموا ، وقنعوا أنهم لن بستطيعوا أن يربوا أولادهم كما يحبون ، بل صاروا ضد من يسعى لتربية ولده كما يحب ، وكانوا معاول هدم تمنع من يريد بناء ولده على نظام أخلاقي ، أو على اعتقاد ديئي ، وهذا القول عليه من الأدلة ما يفوق الحصر .

## 

#### العودة من بلاد الكفر ١١

والاسرة المسلمة تعاني في هذا الوسط الخطير

معاتاة قاسية ، وأشد المعاتاة لتلك الأسر التي هاجر عائلها من بلاد الإسلام ، وهو مؤمن بربه بريد أن يربي ولده على الإسلام ، فيجد نفسه في عناء بالغ ، خاصة وأن الكثير منهم ينظر إلى العودة إلى بلاده الأصلية من العالم المتخلف - كما يسمونه - صار أمرًا صعبًا ، فإن أراد العودة لا يوافقه ولده ، بل ولا زوجه ، وإن وافقوه على العودة فسرعان ما يرجعون إلى بلاد الكفر مرة أخرى ، مع حدوث أول عقبات تقابلهم .

وإن تجربة المدارس الإسلامية في بلاد الكفر ، رغم الجهد الشاق المبذول فيها ، إلا أنها دون طموحات ورغبات أولياء الأمور بكثير ، خاصة أنهم عندما يخرجون من مدارسهم يعيشون في تناقضات عجيبة يسبب ما يقع في البيئة المحيطة بهم ، وما يبث حولهم من وسائل إعلام وغيرها ؛ لذا فإن الحل في تشكيل بيئة يتربى فيها الأبناء ، في مدارس تخلو من التناقضات القاسية مع تلك البيئة المحيطة .

وإن أعلى طموحات المسلم هي أن يربي ولده على العلم بالإسلام والعمل به ، وذلك يتحقق بوسائل يمكن حصرها في أن تخصص مُدنًا للقيام بهذه المهمة .

وإن فكرة المدن الجديدة في مصر قامت على نظام التخصص ، فمدينة تقوم على الزراعة ، وأخرى محورها الصناعة ، ومدينة للإسكان ، ورابعة مدينة تخدم الميناء ، وخامسة ... وسادسة ... وهكذا . أي لكل غرض من هذه الأغراض مدنًا تقام وتهيأ لهذا العمل ، وتعد سائر المرافق لذلك ، وإن مهمة تربية الأبناء ليست بأقل من المزارع والمصانع .

#### دور مصر ومهمة القيام بالمدن التربوية

إن مصر التي يمثل الفراغ في أرضها أكثر من ٩٥٪ منها ، والتي يشكو الكثير من شبابها البطالة ، وهم أصحاب لسان عربي ، وبها الأزهر والجامعات الأخرى العديدة ؛ التي تخرج كل عام

مئات الألوف ؛ لهي أقدر يلد في العالم على القيام بمهمة المدن التربوية لمكل من يريد في العالم أن يربي أولاده تربية سليمة ، فيكون في ذلك إحياء مهمة بلاد الإسلام قديمًا في الرحلة لطلب العلم ، وأن تكون البيئة بيئة علمية يعيش فيها الأبناء سنوات يرجعون بعدها إلى بلادهم الأصلية وقد تعلموا العلم الذي ينفعهم ، وتحصنوا في ألسنتهم وكثير من أمور حياتهم ودينهم .

وهذا العمل يمكن أن تقوم به المؤسسات الرسمية والشعبية ، وأن يكون مصدرًا من مصادر الاستثمار الذي يسمح به النظام الاقتصادي في البلاد ، وهذا يعني قدوم الملايين من الدارسين من كافة أنحاء العالم يمكث كل منهم مدة تتراوح بين عام وعدة أعوام ، فتنشط الحركة السياحية ، بما لا يغضب رب العالمين ، وتدر على مصر الأموال الكثيرة - من فضل الله الذي يغني من العيلة - وينخفض معدل البطالة ، إن لم تزل ، ثم يرجع الملايين من هؤلاء بعد إتمام دراستهم إلى دولهم في أوربا وأمريكا ليتكون بهم رأي عام متفهم لقضايا العرب ، التي ضاعت بتسلط إعلام الصهاينة المفسدين ، حتى استعمروا عقول الأوربيين والأمريكيين ، وأرهبوهم ، حتى لا يطعنوا في أكاذيبهم التي يشيعونها في العالم ، وحتى طمع الصهاينة أن يقنعوا العالم الغربي أنهم هم بناة الأهرام ومؤسسو حضارات الذنيا كلها .

ولا أريد أن أضع تفصيلات لهذه الخطة ، لكن الأمر يحتاج إلى مؤسسات تربوية متكاملة ومساكن مبنية ومفروشة ومجهزة لمن يحتاجون إليها ، ومؤسسات خدمية ومواصلات داخلية ومزارع قريبة ومصانع متخصصة ، كل ذلك يعني تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة ، شم إذا عادوا إلى بلادهم انتشرت بهم الحاجات لهذه المنتجات ، فتروج في أسواق العالم ؛ فضلاً عن انتشار اللغة العربية ، وهو من أعظم المكاسب وأعمقها ، فإن كثيرًا من الأمم المتقدمة تعمل جاهدة على نشر لغتها وثقافتها بين سكان العالم ؛ وذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتسويق منتجاتها ، ويذلك يتكون الولاء في أفراد الشعوب الذين يستفيدون من هذه المدن ، فيعرفون حاجاتنا ، ويتَبَدُّون قضاياتا ، وهو ما نستطيع به الرد على شاتعاتهم المغرضة وأكاذيبهم الملفقة بأيسر جهد وأقصر طريق ، ويتكون لنا سفراء في كل بلاد الأرض .

وبالجملة فالمكاسب المتحققة من وراء ذلك عظيمة ، والإقبال عليها لن يكون من دول الإسلام فحسب ، إنما سيكون من دول الغرب ، التي نسعى إلى بناء الجسور معها لتحصيل عملاتها ، ويكون ذلك المصدر من مصادر الدخل يفوق الكثير من المصادر الاقتصادية القائمة اليوم ، فتقل بذلك البطالة والمفاسد المترتبة عليها . فهل من أيد متضافرة لهذا الهدف النبيل والكسب الحلال ؟ وأكتفى بالكلمات القصيرة التي تحمل المعانى الكثيرة . والله من وراء القصد .

وكتيه: محمد صفوت نور الدين

## عبد و مبائد . . بقام رئيس التحرير

الكاتب الصحفي عبده مباشر كتب مقالا بالأهرام المصري بوم ٧ رمضان ١٤٢١هـ الموافق ٢/٣ ١/٠٠٠١م، الصفحة التاسعة بعنوان : «تقية كتب التراث ... لماذا ؟ » .

وقد بدأ الكاتب مقاله ببيان أن كل الذين يهاجمون الإسلام ويصاولون تشويهه ، وكل من يسعى لذلك يجد في كتب التراث الأسانيد التي تدعم فكره وموقفه ووجهة نظره .

ومن هذا المنطلق دعا الكاتب إلى وجوب تنقية كتب التراث الإسلامي مما يشوبها من أخطاء ومغالطات ، تساعد على تشويه صورة الإسلام ، وحث الكاتب المؤسسة الإسلامية سواء بالأزهر أو غيره من المهتمين بالدعوة إلى الله إلى بذل أقصى الجهد لإنجاز هذه المهمة .

وإلى هذا - والكلام حسن طيب - ولكن ما هالتي أن الكاتب شن حملة شعواء على السنة النبوية التي هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن ، بما يوهم أن هذه النصوص والأحاديث النبوية ليست من كلام النبي وإنما هي مجرد تراث كتبه رجال من القدماء ، دونوا فيه أفكارهم ومعتقداتهم !! وضرب أمثلة عديدة لما يستحيل - في عقل الكاتب - أن يكون مقبولاً عند العقلاء ، فضلاً عن المؤمنين الموحدين ؛ ولهذا ذكر الكاتب بعض النماذج الحديثية التي اعترض عليها ، ونسبها للعلماء الذين دونوها في كتبهم ، وذلك مثل قوله :

( وللتدليل على ضرورة وأهمية هذا العمل ، سأختار سطورا من كتب التراث ، وأحب أن أوضح أن هناك ما لا يمكن نقله إطلاقًا لما به من فجاجة وتجاوز في المعنى واللفظ . يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم : ﴿ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [ الفجر : ٢٢] .

يقول البخاري ومسلم وغيرهما: (فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : نعوذ بالله منك ، هذا مكاننا حتى يأتينا الله ، فإذا جاء ربنا عرفناه .

فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا ، فيتبعون ) . والخلل واضح فيما قاله البخاري ومسلم ومن سار على نهجهما ، فهل للمولى صورة يعرفها الناس ؟ بالطبع لا ، وهل يبلغ الاجتراء على الله بالقول ، أنه يأتي عباده متنكرًا ؟!

## والعجوم على النسنة!!

د. جمال المراكبي

لقد قال المولى عن نفسه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَنَيْءٌ ﴾ [التسورى: ١١]، وهو القائل: ﴿ فَلاَ تَصْرُبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤]، وفي موضع آخر يقول البخاري ومسلم وأهل الحديث: « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ، وتقول: قط قط ».

وقد قبل عدد من الرواة هذا الحديث ، وبدءوا في تأويله ولم يتساءلوا : هل للمولى قدم ؟ ولم يتبينوا ما في ذلك من إخلال بتنزيه المولى تبارك وتعالى وما في ذلك من اتتقاص للخالق ) . اه. .

ثم راح الكاتب يعرض لثماذج أخرى من الأحاديث ما بين صحيح مقبول ، وضعيف مردود ، وربما موضوع ، يجمعها كلها في صعيد واحد ، وينسبها للبخاري ومسلم والترمذي وأحمد بن حنبل وابن جرير الطبري والبيهقي وابن حزم والذهبي وابن ماجه وأبي داود ، دون أدئى تمييز بين المحدثين الذين ينقلون حديث النبي على ويين المفسرين والمؤرخين كالطبري والذهبي ، والفقهاء كابن حزم ، ودون أدئى تمييز بين ما نص العلماء المحققون على صحته ، وبين ما جزموا بأنه ضعيف ، أو حتى مكذوب لا تجوز روايته إلا لتحذير منها .

وهنا أحب أن أتبه الكاتب - إن كان حسن النية حقًّا - أن مسلكه هذا مجرد تشكيك في كتب السنة المعتبرة كأصل من الأصول المتفق عليها عند أهل الإسلام ، يعتمد هذا التشكيك على الخلط بين ما هو منسوب للنبي على أوبين ما هو منسوب للنبي على ضعفه ما هو منسوب لغيره من العلماء ، وما هو مكذوب نبه أهل العلم على ضعفه وتركه .

#### الكاتب يُنكك في البخاري ومعلم ١١

إن الكاتب يريد أن يشكك في البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم ، وهم الذين دونوا لنا ما نقل عن رسول الله على من نصوص حديثية ؛ بالغمز تارة ، والتصريح باتهامهم بالتخريف والاستهائة بعقول المسلمين ، حتى يوحي للقارئ أنهم حقنة كذابين مخرفين !!

ما هو التراث الذي ينبه الكاتب إلى وجوب تنقيته ؟ كنت أظن أن الكاتب

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
|   | Hitelite Statistical Statistical Annual Annu | _ |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | والانسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | وابدئ ماحد با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | و فع سروند و د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
|   | وه در النابوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠ |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

يريد كتب التاريخ أو الأدب والشعر ، ولكن الكاتب - وأمثاله - يعتبرون أن الأدب والشعر العربي تراثًا خالدًا ، ولكنه - سامحه الله - يقصد سنة النبي على ، ومناهج النقد التي أسسها العلماء الأجلاء لتمييز حديث النبي على محيحه وسقيمه .

#### الرسول ينبه على وجوب تنقية السنة :

إن رسول الله على أول من نبه على وجوب تنقية نصوص الوحي الثاني - السنة - مما سيختلط بها من أكانيب حينما حنر من الكنب عليه ، فقال على : «إن كنبا علي ليس ككنب على أحد من الناس ، من كنب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار »، وهو الذي قال : «من روى عني حديثًا يرى أنه كنب فهو أحد الكذبين ». وقال على : «كفى بالمرء كنبًا أن يحدث بكل ما سمع ».

وقد أخطأ الكاتب حين روى هذه الأحاديث الموضوعة دون بيان حالها ، وتحذير العلماء منها ، مثل قوله :

- \* ( إن آخر وطئة وطأها الله تعالى كانت بمدينة الطائف » .
- \* « إن الرب سيطوف في الأرض بعد خرابها وقد خلت عليه البلاد » .
  - \* « إن الله خلق الملائكة من نور صدره وذراعيه » .

وهذه كلها أحاديث موضوعة وضعها الزنادقة ، وقيض الله لها أهل العلم فبينوا زيفها وكذبها ، ولو رجع الكاتب لأقوال أهل العلم لعلم أنها أحاديث موضوعة مكذوبة لا يحل روايتها ، إلا للتحذير منها ، فلماذا يطلب تنقيتها وقد نقاها العلماء فعلاً وهو لا يدري !!

#### الفلط بين الأحاديث الصعيعة والضعيفة ١١

ثم خلط الكاتب بهذه الأحاديث المكذوبة أحاديث صحيحة أو حسنة ، ولكنه رواها بالمعنى الذي خطر له منها ، ثم عاد ليستنكرها ؛ كقوله : إن النبي كل كان ينظر إلى النساء الأجنبيات فتعجبنه فيأتي إلى واحدة من نساته ليقضي حاجته من النساء ، والحديث ليس بهذا اللفظ الفج .

ومثل قوله : ذُكروا أن موسى التَّلِيَّةُ ضرب ملك الموت حتى فقاً عينه ، وعاد إلى الله أعور لمجرد أن الله أمره بقبض روحه .

ومثل قوله : وعن خليل الرحمن إبراهيم أبي الأنبياء ، قال البعض : إن إبراهيم سيستغفر ويشفع لأبيه الكافر يوم القيامة ، فيأبى الله ويتحول أبوه إلى ضبع يتلطخ في نتنه .

ولو رجع الكاتب إلى شروح السنة كشرح البخاري لابن حجر ، أو شرح مسلم للنووي ؛ لعلم أن أهل العلم قد تكلموا على هذه الأحليث ببيان سلامتها ، وردوا على أهل البدع النين انتقدوها وطعنوا من خلالها في السنة النبوية كلها ، وبينوا المعنى المراد منها ومن أمثالها بما يطول المقام جدًّا لو استقصيناه .

#### دور العلماء في التقية والتصفية اا

لقد قام العلماء الأفذاذ من لدن صحابة النبي على السنة السنة مما يشوبها ، فوضعوا علم الجرح والتعديل حين قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظرون لأهل العدل الثقات الضابطين فينقلون عنهم ، ويتركون أهل الفسق والبدعة وغير الضابطين فلا ينقلوا عنهم ، بل ويحدرون منهم .

ولا يزال العلماء العاملون يجدّون في هذا العدل ، ويُخرجون الناس الصحيح ويميزونه عن الضعيف ، وذلك بمنهج واضح منضبط ، ولهذا نجد أن كتب السنة غير الصحيحين قد خرجت الناس مطبوعة محققة ، وكتب الشيخ الألباني - رحمه الله - وتلامذته وكتب إخوانه من العلماء شاهدة على ذلك ، فليرجع إليها الكاتب ليرى الجهد المبذول للتنقية والتصفية .

وإذا كان الكاتب يرد بعض النصوص الصحيحة ؛ لأن عقله لا يقبلها ، كما في المثال الذي نقلناه عنه ، وفي الأمثلة التي نكرها ، فإنني أقول له : وماذا ستصنع في آيات القرآن الكريم التي لن يقبلها عقلك ، ماذا تقول في قول الله الذي استشهدت به : ﴿ وَجَاء رَبُكَ ﴾ ، وهل يمكن الله أن يجيء وينتقل ويتحرك ؟!

اعذرني أبها القارئ الكريم ، فليس هذا التساؤل من عندي ، ولكنه تساؤل يورده بعض أهل البدع على أهل الحق لتشكيكهم في القرآن والسنة ، ثم يعمد بعضهم إلى التأويلات المنحرفة لآيات القرآن الكريم ، زاعمين أتهم ينزهون الله سبحانه عن النقص .

ماذا يقول الكاتب في هذه الآيات : ﴿ وَيَعَكُرُونَ وَيَعَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَنِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَنِدُ المُعَاكِرِينَ ﴾ [ الأنفال : ٣٠ ] ، ﴿ نَسُواْ اللَّهُ فَنُسِيِّهُمْ ﴾ [ التوية : ١٧ ] ... إلى !!

وَهُلَ يَعَقُلُ أَن يوصف اللّه سبحاته بالمكر أو بالنسيان أو الأستهزاء ؟ هل سيرد الكاتب نصوص القرآن أيضًا بدعوى تنقية التراث أم سيحاول أن يتأولها كما يفعل الكثيرون ، أم سيؤمن بها بغير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ، مع اعتقاد تنزيه الله عن كل نقص كما هو منهج أهل السنة والجماعة : ﴿ لَيْسَ كَمَا يُعَمِّلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١] .

#### على الكاتب أن يقرأ منفج أهل السنة والجماعة ال

إن ما سيفعله الكاتب مع هذه الآبات بستطيع أن يفعل مثله بسهولة وبسر مع الأحاديث الصحيحة التي لا يعقلها ، ولهذا أختم مقالي بنصيحة للكاتب أن يقرأ منهج الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ، ويترك مناهج أهل البدع والضلال .

قال الله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]. وقال رسول الله عَلِي : ﴿ هلا سَالُوا إِذْ لَم يعلموا ، فإن شفاء العي السؤال ﴾ . نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ، والله من وراء القصد .

| 7        | 1    |              | 2. AZ                | 4, 144                 | 100                   | illy.      |                 |                              |                                |
|----------|------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 77.4     | , ;; |              | 17.4                 |                        | 6:485                 | 25000      | 40              | di a                         | 200                            |
|          |      |              |                      |                        | 19.                   |            | $v_{i\sigma_2}$ |                              |                                |
|          | ŧ    |              |                      | 4                      |                       |            |                 | ELM.                         |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        | iii/K                 | 10 (E)     |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            | щ               |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        | ne see y<br>Ne see an |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 | $\mathcal{P}_{a}\mathcal{P}$ |                                |
|          | -    |              |                      |                        |                       | shi t      |                 |                              |                                |
|          |      | 10.50        | 人。据统                 | 1.5                    |                       | 1100       |                 |                              |                                |
|          |      |              | a l                  |                        |                       |            |                 | 超                            |                                |
|          | 6    | ď.           |                      | . 6                    |                       | 7.4        |                 |                              | 200                            |
|          | Γ,   | i A          |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| 3,       | i.   |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      | 1100                   |                       |            |                 | Caff.                        |                                |
|          |      |              |                      | Market<br>Faire        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      | 1000         |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| 12       |      |              | i in the             | THE PERSON NAMED IN    |                       |            |                 |                              | 基膜                             |
|          | 10   |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          | Ţ.   |              | 42.5                 | 12.0                   |                       | 3581       | 10              | Here                         | E U                            |
|          |      | 7            |                      |                        |                       | (in the    |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        | Tree Co               |            |                 | 1                            | 1.15                           |
|          | Į.   |              | <b>不是</b>            |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      | 3.3          |                      | 24                     | 1 2172                |            |                 |                              |                                |
|          |      | 12 115       |                      |                        | 145 155               | 300        | 33.25           |                              | 224 6 242                      |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 | 1656                         |                                |
|          | ,    |              |                      | T.                     |                       |            | 122             |                              | 4                              |
|          |      | Ŋ.Ā          |                      |                        |                       |            | 40.0            | gue <sub>s</sub> p           |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            | N.              |                              |                                |
|          |      |              | 對推                   | $\langle ij,i \rangle$ | $S^{*}H^{*}$          | e di Alite |                 | 1 15                         |                                |
| <b>#</b> |      |              | edjun.               |                        | i jeja                |            | <i>ईसंम्</i> यु | 7.79                         |                                |
| 北北       |      |              |                      | $j_a j_b$              |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 | •                            |                                |
|          |      | 1            |                      |                        |                       | Hilly.     |                 |                              |                                |
|          |      |              | A THE                | Buch                   | 1 (27 1) 2.           | the a      | 1 . T.          | -20 -3<br>130 -4             | 模型                             |
|          |      |              | 7                    |                        |                       |            | e in the        |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        | 15 17 57 5            | attitle    |                 | . 343                        | 314. 15.4                      |
| H        |      |              |                      |                        |                       |            | 4               | 745                          |                                |
|          |      | Щi           | CHEN.                |                        | 100                   |            |                 |                              |                                |
|          | 1    |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      | Ĥ            |                      |                        | / i 4i                | 1.1        | il du           |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| #        |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| #        | 4    |              | म् <sub>राम</sub> म् | 2.147                  | 12/2/12/2             | 18 A. A.   | i-4];;;         | $u(\frac{n}{2n})$ al         |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              | - (8) (11)<br>(11) (8) (8) (8) |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 | 2 4                          | V.                             |
|          |      |              |                      |                        |                       | 4, 1       | STATE OF        | V                            |                                |
|          | Ė    | (j.)<br>(j.) |                      | THE STATE OF           |                       |            | en e            | [+E+6]                       |                                |
|          | h    | HARRY E      | esues C              |                        |                       |            |                 |                              | $n^{(i)}$                      |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              | 1                              |
|          |      |              | (EEEE                |                        |                       |            | 4 3             |                              | 1                              |
|          |      | 17-          |                      |                        | EH.                   |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| 權        |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      | 7            |                      |                        |                       | 1          |                 |                              | - (1)<br>- (1)                 |
|          |      | Hilli:       | 411/4                | ri Elife               |                       |            | 9               |                              | 3                              |
| 4        | Į.   |              |                      |                        |                       | Ilita S.   |                 | 建化                           |                                |
| 124      |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              | 14,14,               | gii (Si                |                       | <u>्या</u> |                 |                              |                                |
|          | A.   |              |                      |                        |                       |            |                 | $m_{ij}^{ij}$                |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       | が推         | ##              |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| #        |      |              | orene.<br>Glisten    | allian<br>Util II      | 9145 <u>8</u><br>4464 |            | HATA<br>HATA    |                              |                                |
|          | 1    |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
|          |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| 4        |      |              |                      |                        |                       |            |                 |                              |                                |
| 177      |      |              |                      |                        |                       |            | HHH             | 捆绑                           |                                |



# 

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينِ ﴾ ، كما قدال تعالى : ﴿ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو تَعالَى : ﴿ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو قَالَى : ﴿ فَالَّذُهُ وَكِيلًا ﴾ [ المزمل : ١ ] ، وقال : ﴿ فَالَّا فَالَّا فَالَّا الْمُرْمِلُ : ١ ] ، وقال : ﴿ فَالَّا الْمُرْمِلُ : ١ ] ، وقال : ﴿ فَالَّا الْمُرْمِلُ الْمُرْمِلُ : ١ ] ، وقال : ﴿ فَالَّا الْمُرْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْمِلُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

أشيم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » [ المعسارج: ١٠ ] ، وهكدا أقسرد المشسرق والمغرب ، وثنيا وجُمِعا ، والمسراد بالمفرد منهما : جهة المشرق والمغرب ، والمسراد بالمفرد بالمثنى : مشرق الصيف والشناء ، ومغرب





يجد أن مشرقها في الصيف غير مشرقها في الشتاء ، ومغربها في الصيف غير مغربها في الشتاء ، وأما المشارق والمغارب فالمراد بها منازل الشمس اليومية ، فللشمس كل يوم مشرق ومغرب ، على عدد أيام السنة . ﴿ فَيالَ آلاء رَبُّكُمَا تُكَذُّبَانَ ﴾ .

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بِكُتَقِيّانِ ﴿ بَيِّنَهُمَا بَرُزَّخَ لاَ يَبْغِيان ﴾ ، والمراد بالبحرين : النهسر الحلو ، والبحر المالح ، يلتقى النهر بالبحر في مصب واحد ، فلا تبغي حلاوة النهر على ملوحة البحر ، ولا تبغى ملوحة البحر على حلاوة النهر ، وفي مصر يصب نهر النيل في البحر المتوسط، وهناك تغترف من هذا ماء حلواً ، ومن الآخر مِلْحًا أَجَاجًا ، قد جعل الله بينهما سدًا منيعًا ، لا سدًا عاليًا ، وإنما جعل بينهما سدًا بكلمة : لا يبغى أحدُكما على الآخر ، فسمعا وأطاعا . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَـدْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَعًا وَحِجْرًا ﴿ الْمَسْحُونَ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿

تُكَذَّبَان ﴿ يَحْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُقُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ قَبِ أَيُّ آلاء رَبُّكُمَّا تُكَذُّبَّانَ ﴾ .

﴿ وَكُلُّ الْجَلُّوالِ الْمُنْشَلِّكُ فِي الْيَحْسِرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ ، وله سيحانه الجوار: جمع جارية ، وهي السفينة ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طُغْمَى المناء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ ﴾ [الحاقية: ١١]، ا أي: في السفينة ، سفينة نوح التَّلْيَكُلُا ، ﴿ وَلَـهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَم ﴾ كالجبال الرواسى الشامخات ، ومن ير السفينة ير مدينة كاملة ، تحمل آلاف الأطنان ، تسبير في البحر ، وتنتقل من قطر إلى قطر ، فمن الذي سخرها ؟ إنه الله سيحانه ، فهي آية من آيات عظمته وقدرته ووحداثيته ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلَامِ ﴿ إِنْ بَشَا بُسْكِن ال بيحَ فَيَظْلُلُنَ رُواكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتِ لَكُلُّ صَنِّيار شَكُور ﴾ [ الشورى : ٣٢ ] ، وقسال تعالى : ﴿ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ

وَإِن نَشَا نُغُرِقَهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْفَدُونَ ﴿ إِلاَّ هُمْ اللَّهُمْ وَلاَ هُمُ إِلاَّ اللَّهُمُ وَلاَ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللّهُ اللل

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ﴿ وَكُلُّ مِنْ عَلَيْهَا قَانِ ﴿ وَيَنِقَى وَجَالُ لِللَّهِ الْجَالَلِ

والإكرام ﴾ ، هذه إنسارة إلى فناء العالم كله ، وانطواء صفحة الوجود ، وذلك بعد النقضة الأولى في الصور ، كما قال تعالى : ﴿ وَنَقِحْ فِي الصُّورِ فُصَعَيْقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْض إلا مَن شبًاء اللَّهُ ﴾ [ الزمر: ١٨ ] ، إلا من شاع الله ألا يموتوا بالنفضة ، ولكس يموتون بعدها ، ويتقرد الرب عز وجل بملكه ، وينادي : ﴿ لَمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ ؟ قلا يجيبه أحد ، قيجيب نفسته ينفسيه : ﴿ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [عنفر: ١٦] ، ﴿ فَبِأَيَّ آلاء رَيُّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ يَسَنَّالُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ بلسان المقال وينسان الحال ، فهو سبحاته الغنى ، والناس كلهم فقراء إليه ، العنى وصف ذات ثابت له سيحانه ، والفقر وصف ذات ثَابِتُ لَكُلُ مَا سُواه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِّي الْعَيْدُ ﴾ [ فساطر : ١٠] ، ﴿ كُلُّ بَوْمٍ هُوَ فِي شَنَّانِ ﴾ يحيي ويميت ، يعطى ويمنع ، يعز ويذل ، ينصر ويخذل ، وغير ذلك من شئونه سيحانه وتدبيره ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خُلِّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِيتَةِ أَيُّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ ﴾ [ يونس: ٣ ] ، و﴿ كُلُّ يَوْمُ هُوَ فِي شَنَانَ ﴾ في تدبير غير التدبير ، وهكذا ، ﴿ فَبِايِّ آلاء رَبُكُمَا تُكَذَّبَان ﴾ .

ثم تأخذ الآيات في الحديث عن اليوم الآخر ،



مبدوءة بهذا الوعيد، ولا سَسَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُهُمَا الثَّقَالَانِ ﴾ ، يا معشر الجن والأبس سنفرغ لكم ، والله لا يشعله شيء عن الكفرة يشعله شيء عن الكفرة الفجرة ، فلو شاغ أن يعجل العقوية عجلها ، ولكنه التهديد والوعيد والزجر ، كما

تقول لخصمك : غدًا أتفرغ لك ، تريد أن تقول له: معأثرك أشغالي وأعمالي ، فلا يكون لي من شغل غيرك ، تريد بذلك تهديده ، ﴿ وَكِلَّهِ الْمَثَّلُ الأعلى ﴾ [النحل: ٦٠] ، الله لا يشغله شسىء عن شيء ، ولكنه - كما ذكرت - التهديد والوعيد والزجر ، حتى بيادروا بالتوبة قبل أن يفرع لهم ، ﴿ فَيِأَيُ آلاء رَبُّكُمُ الَّذَيْبَانُ ﴿ يَسَا مَعْتَدَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُدُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانِ ﴿ فَبِأَي آلاءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبُانِ ﴾ . يا معشر الجن والإنس ، إنكم لن تُعْجِرُوا اللَّهُ في الأرض ، ولن تَعْجِرُوه هربًا ، فإن استطعتم أن تتفذوا من أقطار السماوات والأرض هربًا من قضاء اللّه فيكم فاتقذوا ، وهيهات هيهات ، أين المقر والإلمه الطالب ، ﴿ فَإِذًا بَرِقَ الْبَصِيرُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَدُدُ أَيْنَ الْمَقْرُ ﴿ كُلَّا لاَ وَزَرَ ﴿ إِلَى رَبُّكَ يَوْمُكِذِ الْمُسْتَقَرُّ ﴾ [ القيامة : ٧- ١٢ ] .

﴿ فَقِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مَنَّهُ نَدِيرٌ مُبِينَ ﴿ وَلاَ تَجْعُلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهُ الْمَسَا آخَرَ إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: • • ، ١ • ] ، و﴿ اسْتَجِيبُوا مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: • • ، ١ • ] ، و﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبّكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ مَرَدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ مَرَدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ مَرَدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدُ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدُ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدُ لَهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مُلْجَا يَوْمُئِيدٌ وَمَا لَكُم مِن الْهِرب : ﴿ يُرْسَلُ السَّورِي : ٤٧ ] ، وإذا حاولتم الهرب : ﴿ يُرْسَلُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا مَرَدُ اللَّهُ الْهُ لِللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ ا

عَلَيْكُمَا شُسُواظٌ مَن نَار وَلَحَاسٌ قَلاَ تَنْتَصِرانِ عَلَيْ أَلاَء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ عَلَيْ قَالِاً الشَّنَقْتِ المسَمَاء فَكَالَت وَرَدَة كَالدَّهَانِ ﴾ ، وذلك من هول يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيِيًا ۞ السَّمَاء مُعْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴾ [ المزمل : ١٧ ، ١٨ ] ، ﴿ فَلَا السَّمَاء ﴾ يوم القيامة ، ﴿ فَكَالَت وَرُدَة كَالدَّهَانِ ﴾ أي : أصابها من الألوان ورُدَة كَالدَّهانِ ﴾ أي : أصابها من الألوان الدهان من شددة الهول ، ورُدَة كَالدَّهان كَانُوا لِدَهان من شدة الهول ، فَنَيْه لِنِي مَواضع ﴿ فَيَوْمُ لِذَ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْهِ إِنِي إِنِي وَالْمِتُهُ فَي مواضع أَخْر ، كقوله تعالى : ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَهُم مُسْتُونُونَ ﴾ أخر ، كقوله تعالى : ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَهُم مُسْتُونُونَ ﴾ [ الصافحة : ٤٢ ] ، وقوله : ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَنْهُم مُسْتُونُونَ ﴾ [ الحجر : ٢٠ ، المحد : ٢٠ ] ، وقوله : ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ الله عَمْ عَلَى اللّه مَا عَنْ المُعْمَعِيْنَ ﴾ [ الحجر : ٢٠ ] ، وقوله : ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ الله عَنْ اللّه مَا عَمْ عَلَى اللّه عَنْ المُعْمَعِيْنَ ﴾ [ الحجر : ٢٠ ] ، وقوله ؟ وقوله ؟ ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ الله عَنْ المَعْمَعِيْنَ ﴾ [ الحجر : ٢٠ ] ، فَتَوْلُونَ ﴾ [ الحجر : ٢٠ ] ، فَوْلُهُ وَلَوْلُهُ الله عَنْ اللّه المَعْمَعُ بِينَ هَذُهُ الآيات ؟

قال العلماء: إن يبوم القيامة يسوم طويل ، مقداره خمسون ألف سنة ، فالناس فيه لا يكونون على حالة واحدة ، بل كما قال تعالى : ﴿ لَتَرْكُبُنَ طَبَقَا عَسَن طَبَسِقٍ ﴾ [ الانشسقاق : ١٩ ] ، أي : تنتقلون من مرحلة إلى مرحلة ، ومن طَور إلى طَور ، فهم يُسألون في موضع ، ولا يُسألون في موضع ، ولا يُسألون في موضع ، ولا يُسألون في موضع ، خ ولا يُسألون في موضع ، ولا يتكلمون يُوذَن لَهُمْ فَيَعَسَدْرُونَ ﴾ [ المرسلات : ٣١ ] في موضع أخر ، ويتكلمون في موضع ، ولا يتكلمون في موضع أخر ، ويتكلمون في موضع ، ولا يتكلمون في موضع ، ولا يتكلمون في موضع ، ولا يتكلمون في موضع ، ولا يتكلمون

﴿ يُعْسِرَفُ الْمُجْرِمُسِونَ بِسِسِيمَاهُمْ ﴾ ،

و هَدْهِ جَهَدُمُ النّبِي يُكَدُّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آنِ ﴾ يعنسى: تسارة يعديون من و حميم يعديون في الجحيم، وثارة يسقون من و حميم آن ﴾ يعني: حسار مغلبي، قد المستدت درجة غلياته، و هذا فَلْيَدُوقُوهُ حميم و غَمّاق ه و آخر غلياته، و هذا فَلْيَدُوقُوهُ حميم و غَمّاق ه و آخر مين شسكله أزواج ﴾ [ص: ٧٥، ٨٥]، و وإن مستقيدُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَشُوي الْوُجُوة بِنُسَ بَمَنتَ فِيدُوا مَاء حميما فَقطع أمْعَاءهُم ﴾ [الكهسف: ٢٩]، و وستقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ﴾ [محمد: وتكمل بقية تفسير سورة «الرحمن» في العدد القادم إن شاء الله تعالى،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### 

ى ئىلىدى ئىل ئىلىدى ئىلىدى

# المسلاة في الكعبة

يقلم الرئيس العام : معمد صفوت نور الدين

افرج البغاري وبسلم عن عبد الله بن عسر، رضي الله عنها ، أن رسول على أفسار بيرم الله عنها ، أن رسول على أفسار بيرم الفتح من أعلى معة على راحلته مردف أسامة بن زيد ، ومعه بها أن ومعه عثمان بين طلعة المن العجبة أن عثر أناخ في المبيد عند البيت ، فأمره أن بأثر بعقتاح البيت ، فقتح ودخل رسول الله على المعتبة ، ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلعة العجبي ، ثم أغلقوا عليهم البياب لمعتب فيها نهارا طويلا ، ثم خرج فاستبق الناش ، وكان عبد الله بن عمر أول من دخيل ، فوجد بلالا وراء الباب فابها ، فيهان على بين العمودين البيانيين الله من بيناه ، أبن صلى رسول الله على الإالا والله المعتبدة المعتبدة العمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت بومنة على سنتة أعمدة السطرين مسلم ببين العمودين من لمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت خلف ظهره ، واستقبل بوجهه البه عصل ببين العمودين من السطر المقدم ) ، وجعل باب البيت خلف ظهره ، واستقبل بوجهه البه يستقبل حيث تلج البيت بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة اللعبة ومعتبن ومعتبن عن يمنه المين بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة اللهية ومعتبن بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة اللهية ومعتبن بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة اللهية ومعتبن بينه البيت بنية المعتبة وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة الكعبة ومعتبن باب البيت خلق طبية الكعبة ومعتبن بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة الكعبة ومعتبن بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة الكعبة وبين بابين البيت بينه وبين الجدار ، ثم غرج فضلى وجهة الكعبة وبين باب البيت خليج فضلى وجهة الكعبة وبين المينان البينان المناز اللهدار ، ثم غرج فضلى وجهة الكعبة وبين المينان المينان

وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله وقد على باب الكعبة ، فقال : « لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، ألا وقتيل الحظأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية المغلظة مائة من الإبل ؛ أربعون منها في بطونها أولادها . يا معشر قريش ، إن الله قد أذهب عنكم نحوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء ، الناس مسن آدم ، وآدم من تراب » ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ يَا آيُهَا النَّاسُ إِنَا حَلَقْتُ اكُم مِّن ذُكَرٍ وَأُلثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] ، ثم قال : « يا معشر قريش ، ما ترون أني فاعل فيكم ؟ » قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . ثم جلس رسول الله وهذا في المسجد ، فقام إليه على بن ابي طالب ومفتاح الكعبة في يده ، فقال : يا رسول الله ، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك . فقال رسول الله وكلي « أين عثمان بن طلحة ؟ » ، فدعى له فقال : « هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء » .

(٢) هم الذين يقومون بحجابة الكعبة ، أي : يتولون حفظها ، وفي أيديهم مفتاحها .

وهم لا يزالون إلى اليوم من نسل شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عم عثمان بن شيبة المذكور في هذا الحديث .

قال عبد الله: فنسبت أن أسأله: (كم صلى من سجدة)، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء.

وذكر فسي الفتح أحاديث: أن النبي الملا صلى ركعتين عند السارية الوسطى ، ومن حديث شيبة بن عندان قال: ( صلى ركعتين عند العمودين ) .

وفي الحديث أن النبي على المعية لم يكن معه إلا أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن شبية ، ولم يثبت دخول أحد غيرهم إلا الفضل بن العباس ، وهي رواية شاذة . (قاله ابن حجر) .

#### المعاومية فتعدد والمعارف المعاملة

والثابت أن النبي على دخل الكعبة في فتح مكة ، ولم يدخل قبلها في عمرة القضاء ، ولم يدخل في عمرة القضاء ، ولم يدخل في عمرة الجعزانة . وورد عن عائشة رضي الله عنها أنه دخلها في حجة الوداع .

فلقد أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال : اعتمر رسول الله على فطاف بالبيت ، وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس ، فقال له رجل : أدخل رسول الله على الكعبة ؟ قال : لا .

وهذا حديث عن عمرة القضاء التي كانت في ذي القعدة من العام السابع للهجرة.

وفي ((سنن أبي داود )) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ خرج من عندها مسرورًا ، ثم رجع إلي وهو كنيب ، فقال : ((إتي دخلت الكعبة ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها ، إني أخاف أن أكون قد شقت على أمتي )) .

وروى الترمذي عنها رضي الله عنها قالت : خرج النبي عنها من عندي وهو قرير العين ، طيب النفس ، فرجع إلي وهو حزين ، فقلت له ، فقال : « إني دخلت الكعبة ، ووددت أني لم أكن فعلت ، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي » .

قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)): هذا الحديث دليل على أن النبي المنظرة دخل الكعبة في غير عام الفتح ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن معه

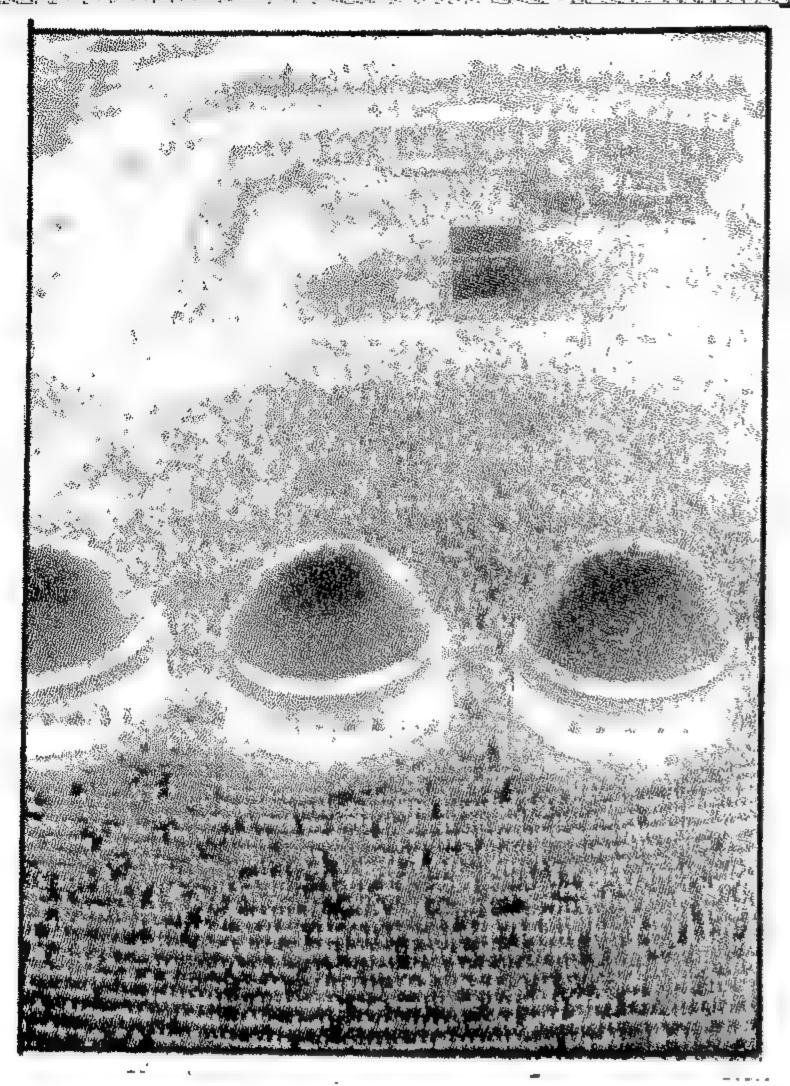

فيه ، إنما كانت معه في غيره . وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة إلا عام الفتح ، وهذا الحديث يُرد عليهم ، وقد تقرر أن النبي على لله ليم يدخل البيت في عمرته ، فتعين أن يكون دخله في حجته ، وبذلك جزم البيهقي .

وقيه دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج .

وأخرج ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس : «من دخل البيت ، دخل في جنة وخرج مغفورًا له » . وهو حديث ضعيف ، في إسناده عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف .

أما حديث عائشة إلسابق فأخرجه الترمذي في كتاب الحج ، باب : ما جاء في دخول الكعبة ، وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك ، باب : دخول الكعبة ، وابن ماجه كذلك ، كلهم في سند فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير ، وهو صدوق كثير الوهم ، وبقية رجاله ثقات ، ومع ذلك فقد صححه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

وروى الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه على إنما دخل الكعبة

مرة واحدة عام الفتح ، ثم حج قلم يدخلها .

وفي بيان سبب عدم الدخول قبل الفتح ؛ قال ابن حجر : وإنما لم يدخل النبي على الكعبة في عمرته ؛ لِمَا كان في البيت من الأصنام والصور ، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها ، بضلاف عام الفتح .

وقال النووي: سبب ترك دخوله ؟ ما كان في البيت من الأصنام والصور ، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها ، فلما كان الفتح أمر بإزالة الصور ، ثم دخلها ، والإزالة في الهدنة كات غير ممكنة ، بخلاف يوم الفتح .

ويظهر أنه لم يصح في دخول النبي عَلَيْ الكعبة حديث ، إلا ما كان في يوم فتح مكة ، أمّا في حجة الوداع فالحديث ضعيف . والله أعلم .

#### 

أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على أن الله عنهما أن رسول الله على أما قدم أبى أن يدخل البيت وقيه الآلهة ، فأمر بها فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل ، وفي أيديهما الأزلام ، فقال رسول الله على : «قاتلهم الله ، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط » ، قدخل البيت فكير في نواحيه ، ولم يصل فيه .

#### والمراجع المراجع المراجع

والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتبن مستقبل وجه الكعبة، ثم اتصرف، فقال : ((هذه القبلة، هذه القبلة). وهذا لفظ النسائي.

#### 

وقد أجاب ابن حجر عن حديثي ابن عباس لم يكن وأسامة بأجوبة جيدة ؟ منها أن ابن عباس لم يكن موجودًا ، إنما سمع من غيره ، وأما أنس فلطه خرج من الكعبة ثم عاد ، كما جاء في بعض الأحاديث ، حيث أمره النبي على أن يحضر دلو ماء ليمسح ما تبقى من الصور على جدران الكعبة ، فلعل الصلاة وقعت في ذلك الوقت ، فظن أسامة أنه لم يصل ؟ لأنه لم يطل غيابه ، ولم يره في صلاة ، وإنما رآه - كما وصف - في دعاء وذكر واستغفار ، والمثبت للصلاة بلال ، وقد كان أقرب للنبي يكل وهو في الكعبة ، أما أنس فقد انشفل بالذكر بعيدًا عن النبي يكل ، خاصة والباب في الكعبة مغلقًا ، والضوء خافت ، فلا يتبين الصلاة إلا القريب .

قال النووي: دخل النبي يَلِيُّ الكعبة فأغلقها عليه ، إنما أغلقها عليه يَلِيُّ ليكون أسكن لقلبه ، وأجمع لخشوعه ؛ ولنلا يجتمع الناس ويدخلون ويردحمون ، فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم ، والله أعلم .

وفي البخاري أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَل وجهه حين بدخل ، وجعل الباب قبل ظهره ، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلى ؛ بتوخى المكان الذي أخبره بالل أن التبي على فيه . قال : وليس على أحدنا بأس إن صلى في نواحي البيت شاء .

#### 

قالت الشنافعية والحنفية: الصلاة في جوف الكعبة جائزة فرضًا كانت أو نفلاً، واستدلوا بحديث ابن عمر، ونص الشافعية على أن الصلاة في جوف الكعبة صحيحة إذا استقبل المصلى جدارها أو

بابها مردودًا أو مفتوحًا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع الأنه يكون متوجهًا إلى الكعبة أو جزء منها أو إلى ما هو كالجزء منها .

وقالت المالكية والحنابلة: الصلاة جائزة نفلاً لا فرضًا، واستدلوا بحديث ابن عباس قال: لما دخل النبي على البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل، فحملوا النفي على الفريضة جمعًا بين الأدلة، فكأن جمهور العلماء على جواز النافلة، وإن اختلفوا في الفريضة. والله أعلم.

#### 

صلاة الناقلة على ظهر الكعبة جائزة عند المعنفية والشافعية والحنابلة ، وفي قول للمالكية بناء على أنه يكفي استقبال الهبواء او استقبال قطعة من البناء ولو من حائط السطح ، وقد نص الشافعية على جوازها مع الكراهية لبعده عن الأدب .

وذكر ابن ماجه حديث عمر مرفوعًا: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله ، والمقيرة ، والمزيلة ، والمجرزة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق » . وهو حديث ضعيف ؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث . والله أعلم .

وفي الحديث من الفوائد الكثير ؛ نذكر
 منها :

المصلاة بين السواري : فلقد أورد البخاري رواية للحديث في كتاب الصلاة ، باب : الصلاة بين السواري ؛ ليدل على أن النهي خاص بالصفوف للجماعة ، ولا يشمل المنفرد ولا الإمام . فعند أصحاب السنن النهي عن الصلاة بين الساريتين من حديث عبد الحميد بن محمود قال : صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فدفعنا إلى السواري ، فتقدمنا وتأخرنا ، فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله على

وروي النهي عن ابن مسعود وابن عباس وحديقة. قال ابن سيد الناس : ولا يعلم مخالف في

الصحابة ، وذلك في الجماعة حتى لا تُقطع الصنوف .

قال في «عون المعبود»: يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد حديث قرة عن أبيه قال: كنا نتهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله فيه أن نصف بين السواري على عهد رسول الله فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ، ويدل على ذلك ولم يقل عن الصلاة بين السواري ، ويدل على ذلك صلاته في بين الساريتين ، فيكون النهسي خاص بالمأمومين دون الإمام أو المنفرد ، وهذا أحسن ما يقال . (اتتهى من «عون المعبود»).

وقال ابن حجر: ومعل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة قيه: إما انقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. (اتنهى).

وهذا الثاني - يعني قوله : موضع النعال - رفضه كثير من أهل العلم ؛ لأن ذلك مُحدَث ، وإنما موضع النعال بين القدمين . ( انتهى ) .

O ومن قوائد الحديث قال ابن حجر: رواية الصاحب عن المساحب (عبد الله بن عمر عن بلال وغيرهما).

و ومنه سؤال المفضول مع وجود الأفضل ، والاكتفاء به ، حيث سأل ابن عمر بلالاً والنبي عليه موجود .

O ومنه العجة بخبر الواحد، ولا يقال: خبر واحد، فكيف بحتج للشيء بنفسه ؟ لأنّا نقول: هو فرد بنضم إلى نظائره مثله، بوجوب العلم بذلك.

O وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة ، حيث سبق ابن عمر ، فقال : وكنت رجلاً شابًا قويًا ، فبادرت الناس فبدرتهم ؛ كنت أول من وليج على أثره على .

O وقيه السؤال عن العلم ، والحرص عليه .

O وفیه فضیلة ابن عمر ؛ لشدة حرصه علی تتبع آثار النبی ﷺ لیسل متشبها به .

O وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان بغيب عن النبي عَلَي بعسض المشاهد الفاضلة ، عن النبي عَلَيْ في بعسض المشاهد الفاضلة ، ويحضره من هو دونه ، فيطلع على ما لم يطلع

عليه ؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ، ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك .

○ وفيه استحباب الصلاة في الكعبة ، وهو ظاهر في النقل ، ويلتحق به الغرض ؛ إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم ، وهو قول الجمهور . وقد سبق .

#### المحدد المراكبين

أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه ، فأخذ رسول الله على بيدي فأدخلني الججر ، فقال: «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة من البيت ، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ».

وعند البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن أن النبي يَلِيُ قال : ((يا عائشة ، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك ، [ وليس عندي من النفقة ما يُقوي على بناته ] ؛ [ لأنفقت كنّز الكعبة في سبيل الله ، و] لهدمت الكعبة ، فالزقتها بالأرض ، [ ثم لبنيتها على أساس إبراهيم ] ، وجعلت لها بابين إموضوعين في الأرض ] ، بابًا شرقيًا [ يدخل الناس منه ] ، وبابًا غربيًا [ يخرجون منه ] ، وزدت فيها سنة أذرع من الحجر » . وفي رواية : ولادخلت فيها الحجر » ؛ ( فيان قريشًا اقتصرتها هيئ بنت الكعبة ، [ فيان بدا لقومك من بعدي أن يبنوه ؛ فهلمي لأربك ما تركوا منه ، فأراها قريبًا من سبعة أذرع ] » .

وفي رواية عنها قالت: سألت رسول الله على

(۱) الحجر: اسم يطلق على المكان الملاصق للكعبة والذي أحيط بالسور، ولا يتم طواف الطائف إلا أن يطوف حوله مع الكعبة، فمن دخل منه وطاف حول الكعبة المبنية فقط قطواقه ناقص غير صيحيح.

والعوام يسمونه (حجر إسماعيل) ، والدي ثبت في مدونات السنة الصحيحة تسميته بالحجر، وإن أهل مكة حجروه لما أعجزتهم النفقة الحلال ، فهو من الكعبة ، وأن زيادة ابن الزبير أدخلت منه ما أخرجته قريش .

عن الجَدْر - أي: الحِجْر -: أمِنَ البيت هُو؟ قال: (( تعم )) . قلت: قَلِمَ لَم يُدْخُلُوه فَي البيت؟ قال: (( إن قومك قصرَتْ بهم النفقة )) . قلت: قما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: (( فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ، ويمنعوا من شاءوا )) . وفسى رواية: تعزّرًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا ، فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي ؛ حتسى إذا كاد أن يدخل ، دفعوه ، فسقط .

( ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية ، فأخاف أن تُتكر قلوبهم ؛ لنظرت أن أدخل الجدر في البيت ، وأن الزق بابة بالأرض » .

[ فلما ملك ابن الزبير ؛ هدمها ، وجعل لها بابين ] . وفي رواية : فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه . قال يزيد بن رومان : وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر ، وقد رأيت أساس إبراهيم التاليخ حجارة متلاحمة كأسنمة الإبل متلاحمة .

O قال الألباني رحمه الله تعالى: بدل الحديث على أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله ، ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة: (دفع المفسدة قبل جلب المصلحة). ثم قال رحمه الله: والكعبة المشرفة في حاجة إلى إصلاح ، حصره في:

١- توسيع الكعبة وبنائها على أساس إبراهيم التياني ، وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحجر .

٢- تسوية أرضها يأرض الحرم.

٣- فتح باب آخر لها من الجهة الغربية.

٤- جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخروج منها لكل من شاء .

ولقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قد قام بتحقيق هذا الإصلاح بكامله إبان حكمه في مكة ، ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وضعها السابق !

وهاك تقصيل ذلك كما رواه مسلم وأبو نعيم يستدهما الصحيح عن عطاء قال : لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام ، فكسان

من أمره ما كان ؛ تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم ؛ يريد أن يجرنهم - أو يُحَرِيهم - على أهل الشام ، فلما صدر الناس ؛ قال : با أيها الناس ، أشيروا على في الكعبة ، أَنْقَصْنُها ثم أبنى بناءَها أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأي فيها : أرى أن تصليح ما وهي منها ، وتدع بيتا أسلم الناس عليه ، وأحجارًا أسلم الناس عليها ، ويُعث عليها النبي عَلِيَّ . فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضى حتى يُجِدُّه ؛ فكيف بيت ربكم ؟! إنى مستخيرٌ ربى ثلاثًا ، ثم عازم على أمري . فلما مضى الثلاث ؟ أجمع رأيه أن ينقضها ، فتحاماه الناس أن ينزل يأول الناس يصعد فيه أمر من السماء ! حتى صعده رجل ، فألقى منه حجارة ، فلما لم يرد الناس أصابه شيء ؛ تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض ، قَجِعَلَ ابن الزبير أعمدة ، فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه ، وقال ابن الزبير : إتى سمعت عاتشة تقول: إن النبي على قال .. (فذكر الحديث بالزيادة الأولى ، ثم قال ) : فأنا البوم أجد ما أنفق ، ولست أخاف الناس ، فزاد فيه خمس أذرع من الحجر ، حتى أبدى أسَّا نظر الناس إليه ، فبنى عليه البناء ، وكان طول الكعبة ثماتي عشرة ذراعًا ، قلما زاد فيه ؛ استقصره ، فزاد في طوله عشرة أذرع ، وجعل له بابين : أحدهما يُدُخُل منه ، والآخر يُخْرَجُ منه ، فلما قُتِل ابن الزبير ؛ كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك ، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة ، فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزيير في شيء ، أما ما زاد في طوله فأقره ، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه ، فنقضنه وأعاده إلى بناته .

هذا ، وإنه لمن رحمة الله تعالى أن يقي الحجر من الكعبة بغير بناء ، حتى يتيسر لمن شاء أن يصلي في الكعبة أن يصلي في الحجر ، كما أمر النبي عَلَيْ عائشة بذلك في حديث أبي داود في كتاب المناسك ، باب : الصلاة في الحجر .

ويتول ابن حجر في ((الفتح): إن قريشًا كاتت تعظم الكعبة جدًا، فخشي ﷺ أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك ؛ ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة ، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه ، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ، ولو كان مفضولاً ، ما لمم يكن مُحرَّمًا .

ومفاتيح الكعبة كاتت مع الحجبة ، وهم بني عبد الدار ، وكان عثمان بن طلحة أسلم وهاجر إلى النبي على ، فلما كان فتح مكة أمره النبي على أن يحضر المقتاح ، فأحضره كما أخرج مسلم في كتاب الحج عن ابن عمر قال : أقبل رسول الله على عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ، ثم دعا عثمان بن طلحة ، فقال : ((اتتني بالمقتاح )) ، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه ، فقال : والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي . قال : فأعطته إياه ، فجاء به إلى النبي على فدقعه اليه ، ففتح الباب .

ثم لما خرج النبي علم أن الله الذي فضل مكة كما سبق بيانه - واعلم أن الله الذي فضل مكة وجعل بيته فيها حماها سبحانه ، فاقرأ سورة «قريش » ، ففيها : ﴿ الّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوعٍ وَآمَتَهُم مّن خُوفٍ ﴾ [قريش : ٤] ، وسورة « الفيل » ، حيث حمى ربنا البيت بطير أبابيل وحجارة من سجيل ، مثل الذي أرسلها ربنا على قوم لوط ، وقال : ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود : ٨٣] .

قالذي حمى دينه صان القبلة ، وجعل الأجر الأوقى لكل من سعى في ذلك وحرص عليه ، والعقاب الشديد لمن ألحد فيه بظلم .

قالحمد لله أولاً وآخراً ، وهو على كل شيء قدير .

وكتبه : محمد صفوت نور الدين

## ليلة فللماء وبدر معتقد

بقلم فضيلة الشيخ : صالح بن عبد الله بن حميد

إمام وخطيب الهسجد الحرام ، والرئيس العام لشئون الحرمين ، وعضو مجلس الشورس

#### بسم الله الرهبن الرهيم

الحمد لله ، نواصينا بيده ، والحمد لله ماض فينا حكمه ، والحمد لله عدل فينا قضاؤه ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد خير البريسة .. كل مصاب بعده جلل ، وعلى آلبه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان .. أما معد :

فإن من عجاتب الدهر عمومه بالنواتب ، وخصوصه بالرغانب ، فتتوالى المصاتب وتحل البلايا بعضها بما كسبت أيدي الناس ، وبعضها ابتلاء من الحكيم الخبير ؛ ليتذكر المتذكر ، ويتدبر المتدبر ، ويراجع الناس أنفسهم لعلهم إلى ربهم يرجعون .

وياتي فقد العلماء مصائب مصيبته من أعظم مصائب الدهر ، ويعظم الشعور بالمعصية بقدر عظما المفقود ، ويشتد الولع والولعة بقدر التعلق والولعة بقدر التعلماء - بالمفقود ، والعلماء - بربك - من أعظم مفقود وأعز غائب ، بغراقهم يشتد وأعز غائب ، بغراقهم يشتد وأعز غائب ، بغراقهم يشتد كالعدم ، فهم ورثة الأنبياء ، ومصابيح الدجى ، والضياء

في الظلماء ، والدواء للبلاء ، بهم يُعرف الحق من الباطل ، ويستبين المسلال من المسرام ، ويتميز الهدى من الضلال . فَضْلهم ظاهر ، ودُكرهم عاظر ، وحيهم آس .

هم حملة الشريعة ، وكنز الأمة ، وحماة الدين ، وكيف لا يكون فقدهم مصيبة ورحيلهم رزية ، وقد قال نبينا محمد على : (( إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال ، ولكن يقبض العلم بموت العلماء ، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ».

بحياة العلماء تحيا الأمهم ، ويموتهم يضيع

الناس . وإن من الناس من لا يفقده إلا أهله ، يل فيهم من مذيته أمنية الأماتي ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

والباعث للتقديسم بهذه الكلمات ما تعيشه الأمة في هذه الأيام من لوعة فقد إمام جهيذ ، وعالم علم محزوتون ، ولا تقول إلا ما يرضسي ربنا ، ذلكم هسو الإمام العالم العلامة ، حبر العلوم ، ويحر المعارف ،

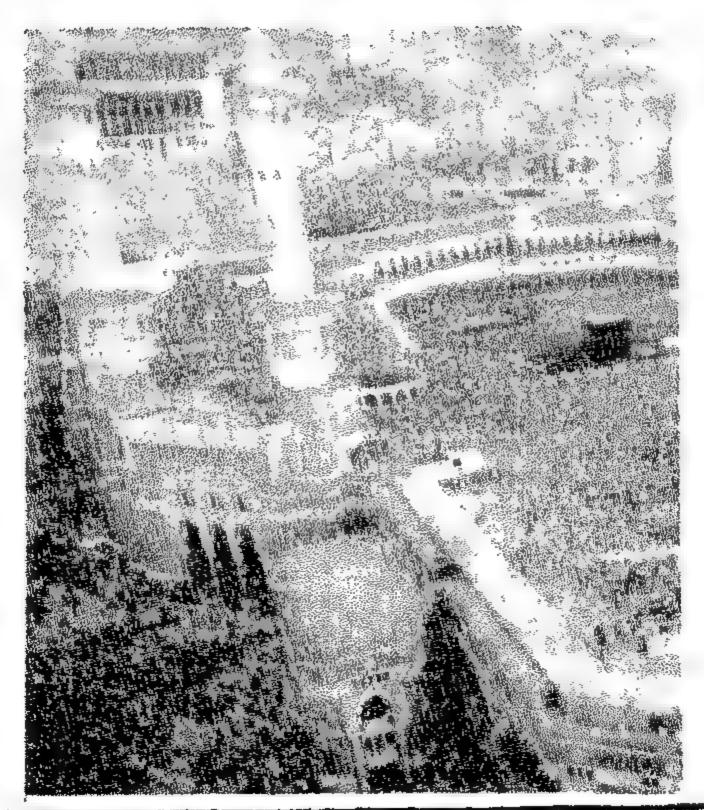

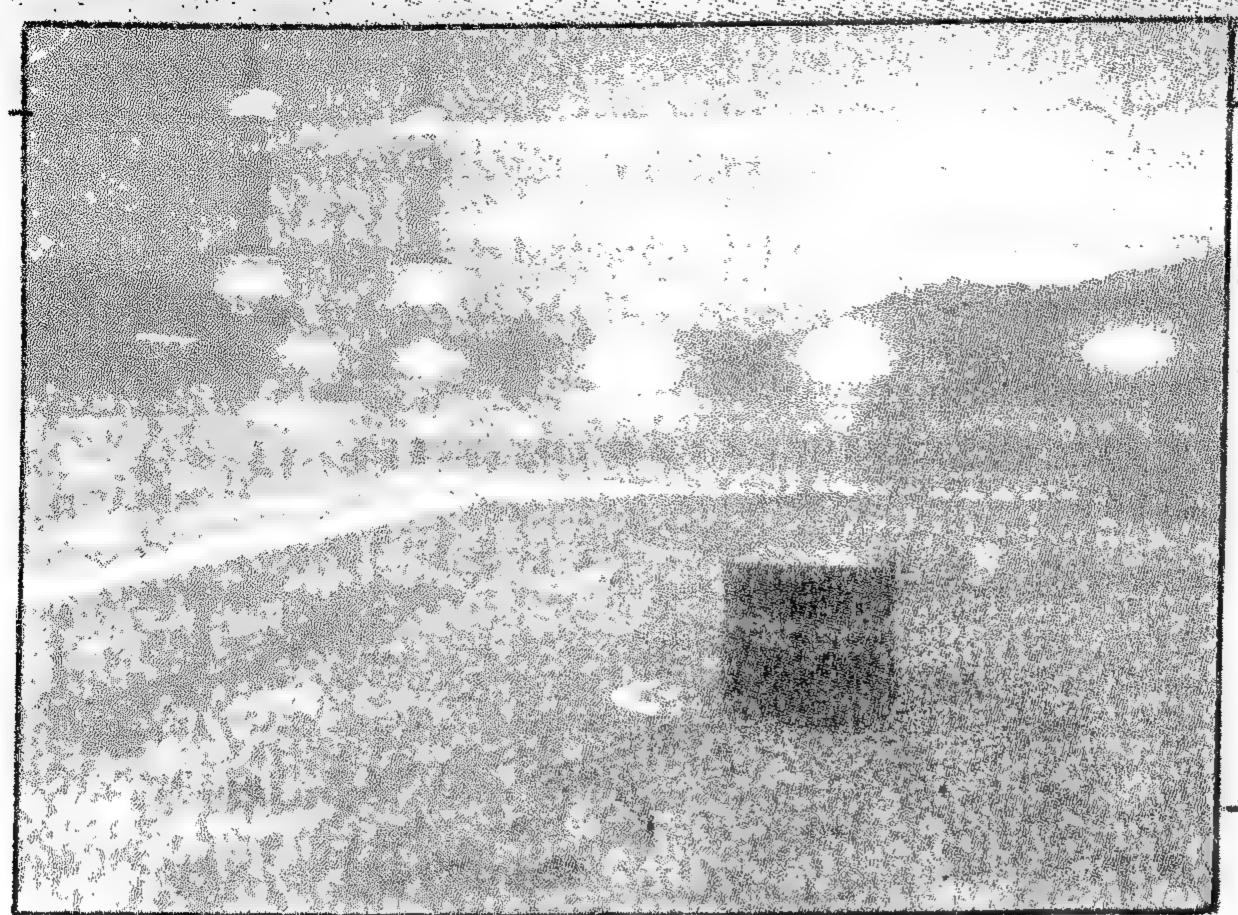

إن تكاثر الكتابية عين أهيل العليم ومداولة الأحاديث بفقدهم، والثّلمة التي تُفتح بوفاتهم لا يكيون إلا في مجتمع تحكمه شريعة الله.

شيخ الفقه ، وإمام السنة

الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين، رحمه الله، ورفع درجاته في عليين، وأسكنه فسيح جنته، وأمطر عليه من شآبيب رحمته.

عظم الخطب بفقده ، وجل الأسى لفراقه ، بعظم المكانة التي بوأها الله له في القلوب .

ولكن يخفف المصاتب ، ويسلي المحرون ، ما يتابعه القارئ والمطالع على صفحات الصحف السيارة ، وعبر وساتل الإعلام المتنوعة من منشور القول ومنظومه من حديث عن الشيخ وذكر لمآثره ، ودعاء له بالرحمة والمغفرة ، وتضرع للمولى الكريم أن يُعُوض خيرًا .

إن تكاثر الكتابة عن أهل العلم ومداولة الأحاديث بفقدهم وعظم الفراغ الذي يحدثه فراقهم والتلمة التي تفتح بوفاتهم لا يكون إلا في مجتمع تحكمه شريعة الله ، إنه لا يتجلى الإحساس بفقد العلماء ولا تظهر مكانتهم إلا حين يكون الدين غالبًا في الأمة ، تعلى الدولة مكانته ، وتحمي محارمه ، وتحفظ لأهل العلم مكانتهم .

إن تقدير مكانة أهل العلم ينسع من تعظيم الشريعة وتمكينها ، قمن عظم الشريعة عظم حملتها ، واعترف لهم بغضلهم ، وهذا ما تعيشه بلادنا بفضل الله ومنه بأهلها وولاتها .

وليعلم أنه لا يحظى بالتقدير والاحترام ولا تعظم المكانة ولا يكتب القبول والإمامة - يإذن الله - إلا

لمن جمع بين العلم والعمل وحمس قصده ، وابتغى الله والدار الآخرة ، ثلكم هـ و الذي يفقد إذا غلب ويعظم به المصلب إذا واراه التراب . وتحسب أن الشيخ محسدًا - رحمه الله - من هؤلاء العلماء العلماين ، ولا تزكي على الله أحدًا . يوضح هذا المعنى ويجليه آيتان من كتاب الله في سورة واحدة هي سورة فاطر .

الآبة الأولسى: قبول الله سيحاته وتعالى: ﴿ إِنَّمَا تُنْدُرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ [ فاطر: ١٨] ، وهؤلاء هم العاملون.

أما الآية الثانية: فقوله سبحاته: ﴿ إِنْمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وهم العلماء العالمون باللّه العالمون بشرعه. يقول بعض السلف: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم باللّه عالم بأمر الله، وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله، وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله ويعلم فالعالم باللّه ويعلم فالعالم بالله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله وليس بعالم بأمر اللّه الذي يخشى الله الدي يخشى الله الذي يخشى الله الذي يعلم الحدود ولا يعلم الحدود والقرائض ولا يخشى الله عز وجل. ويعلم الحدود والقرائض ولا يخشى الله عز وجل. [ ( تقسير ابن كثير )) .

والظن - إن شاء الله - أن الشيخ ، رحمه الله ، تعلم وعلم من أجل الآخرة ، وشمر للعمل من أجل الآخرة ، وشمر للعمل من أجل الآخرة ، بلغه الله حسن المثوية .

إنه شيخ عَلِم ليعمل ، اهتم بالعلم النافع ؛ علم الآخرة ، أما العلوم الأخرى فهي عنده علوم آلة لخدمة علم الآخرة ، لقد تعلم الشريعة وعلمها بحديثها وفقهها وتفسيرها ، مشغول وقته بالعلم والذكر والفقه والوعظ والتوجيه والفتوى ، بلسائه وقلمه .

نهج في التعليم والدعوة والنصيح والتوجيه مسلك الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، مع الحرص الشديد على تجنسب الجدل والدخول في الردود والتعقبات ، فلا يكاد يحفظ لله شيء في باب الردود والتعقيبات .

بل كاتت له طريقة قريدة في التعليم وشحد همم الطلاب وإثارة الأسئلة التعليمية وضرب الأمثلة والتخريج على القواعد .

وفي الإفتاء له مسلك ظاهر في القصد إلى التسدر والاعتدال ، مع لزوم الأدب مع المخالف واحترام فقه الخلاف .

كان حسان الرعابة لتلاميده ، متابعًا لتحصيلهم ؛ مما جعل قلوب طلاب العلم تتعلق به وترحل إليه وتثنى ركبها بين بديه .

لقد كان له يد طولى في رعاية الشباب وحسن توجيههم ، والناي بهم عن مزالس الفتن ، وانداي بهم عن مزالس الفتن ، واندرافسات التحرب ، دءويسا فسى النصسح لهم

وتوجيههم وبيان لمنهج الدق بما أوتس من علم وحكمة وقوة وقبول.

لقد وسعهم يعلمه ، كما وسعهم يحلمه ، وشعلهم برعايته ، كما شملهم بتوجيهه .

أمسا فسي سسيرته الشخصية ، رحمه الله ، فلم يطمسح لزينة الدنيا

ومتاعها ، تحدث عن زهده وورعه وتعفقه القاصي والداتي ، ورأى ذلك ولمسه من عرفه وصاحبه وعايشه ولازمه .

لقد حماه الله وسلمه من الأمراض التي تقشو بين كثير من طلبة العلم من أمراض القلوب كالحسد وحب الشهرة وجواذب الهوى . وحب الظهور بقصم الظهور .

لقد كان رحمه الله لسان صدق ، صادعًا بالمدق ، مئترمًا به مقيمًا عليه مع رعاية الحكمة . في حديثه ألفة ، وفي ابتسامته مودة ، وفي كلامه بيان . وجه طليق ، ومجلس لا يمل ، كان محل الثقة والقبول ، إذا فزعوا إليه فقد فزعوا إلى ركن شديد .

خلف رحمه الله ثروة علمية هاتلة ، ينتفع بها بعده – إن شاء الله – ليمتد لمه أجرها وثوابها ، ولعلها أن تكون بفضل الله صدقة جارية وقافلة بر وإحسان ووعاء نصح وهداية ومنار علم وفقه ، فلقد دارت المطابع ، وسارت الصحف ، وعلا رئين الهواتف ، وحوت الأشرطة مسموعها ومرنيها ، وصدع المذياع ، وبث التلقاز ، وضمت الكتب مؤلفات ابن عثيمين ، وقتاوى ابن عثيمين ، وأشرطة ابن عثيمين ، ورسائل ابن عثيمين ، ومطويات ابن عثيمين ، وحمه الله رحمة واسعة .

هذه لمحات من قبسات من وشدرات في إضاءات من سيرة هذا العالم التحرير في فقهه الدقيق وورعه المتين وزهده الرفيسع ، وعلمه الغزير ، عم به المصاب ورثاه الأقارب والأغراب ، ودعسه وشيعته الأمة وودعته الملايين في مواكس مهيية توافدت من أنداء شتى ،



تقدمت فيها القلوب على الأقدام، وسبقت الأرواح فيها الأشباح، وسالت الدموع من هذه الجموع.

بكاه العلماء والعامة ، وحزن عليه الشيوخ والشباب ، أحدث رحيله ثلمة وفراغًا في العلم والفتوى ، والبر والتقوى ، تبكيه قلوب التفست حوله والتقت به في حلقات الدروس والتحصيل ومجالس الوعظ والتوجيسه ومنسابر الدعوة والخطب ، ومع عظيم اللوعة وألم الفراق فإن لله عزاءً من كل مصيبة ، وخلفًا من كل فائت ، ودركًا من كل ذاهب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وإن من أعظم ما يعزى به أهل الإسلام ويخفف مصابهم في فقد علماتهم ، أن الله سبحاته بفضله ورحمته قد حفظ على هذه الأمة دينها ، وفضله سبحانه ليس مقصورًا على بعض العباد دون بعض ، ولا محصورًا في عصر دون عصر ، بل إنه سبحاته يقيم في كل فترة من الزمن أتمة عدولاً من كل خلف أمناء مخلصين ، علماء مصلحيس ينفون عن دين الله تحريف الفالين ، والتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، يدعون إلى الهدى ، وينصرون من العمى ويذبسون على الأدى ، فليس حفظ دين الله مقصورًا على ما حفظ ويحفظ في بطون الصحف والكتب ، ولكنه بإيجاد من يبينه لناس في كل وقت وعند كل حاجة ، فلله الحمد والمئة .

رحم الله شيخنا وأحسن منقلبه ، وأجزل مثوبته ورفع في العلبين درجته ، وعفا عنا وعنه ، وأصلح عقبه وذريته ، وعوض المسلمين عنه خيرًا ، ووفق علماءنا وسددهم وأحسن إليهم ، وزادهم فضلاً وتوفيقًا وإحسانًا ، وأدام النفع بهم انه خير مسئول وأكرم مأمول . وصلى الله ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

. . . .

## alszijatalszi

## de al stanta

#### بقلم الشيخ: مجدى عرفات

السمه: سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية ، المدني ، أخو عطاء بن يسار ، وقبل : كان مكاتبًا لأم سلمة .

□ مولده : ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه .

الله عنهم ، كما روى عن زيد بن ثابت وابن وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وعاتشة وأم الله وميمونة وأبي رافيع مولسي النبي النبي وحمزة بن عمرو الأسلمي والمقداد بن الأسود - وغيرهم من المصابة وفي سماعه منه نظر - وغيرهم من المصابة وكريب .

- وروى عنه أخسوه عطساء ، والزهسري ، ويكير بن الأشبج ، وعمرو بن دينار ، وعمرو بن ميمون بن مهران ، وربيعة الرأي ، وأبو الزناد ، هرمون بن مهران ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعمرو بن شعيب ، وعبد الرحمن بن يزيد بن هابر ، وخلق سواهم .

و أنناء العلماء عليه : قال الزهري : كان من (العلماء) العلماء .

وقال أبو الزناد: كان ممن أدركت من ققهاء المدينة وعلماتهم ممن يُرضى ويُنتهى إلى قولهم:

سعيد بسن المسبيب ، وعسروة ، والقاسم ، وأبو يكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، في مشيخة أجلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل .

وقال الحسن بن محمد بن الحنفية : سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب .

وقال سعيد بن المسيب لرجل : اذهب إلى سليمان بن يسار ، فإنه أعلم من بقى اليوم .

قال مالك : كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيب ، وكان كثيرًا ما يوافق سعيدًا ، وكان عليه .

قال الذهبي : وكان من أو عية العلم ، بحيث إن يعضمهم قد فضله على سعيد بن المسيب .

قال ابن معين : سليمان ثقة .

وقال أبو زرعة : ثقة مأمون فاضل عابد .

وقال النسائي : أحد الأثمة .

وقال ابن سعد: كان ثقة عالمًا رفيعًا فقيهًا كثير الحديث .

قال قتادة : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها بالطلاق ، فقيل : سليمان بن يسار .

□ من أحواله : قسال أبسو الزنساد : كسان سليمان بن يسار يصوم الدهر ، وكان أخوه عطاء يصوم يومنًا ويقطر يومنًا (١).

قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: قدم علينا

سليمان بن يسار دمشق ، قدعاه أبي إلى الحمام وصنع له طعامًا وكان أبوه يسار فارسيًا .

وقال الواقدي: ولي سليمان سوق المدينة لأميرها عمر بن عبد العزيز.

روى أبو نعيم في ((الحلبية )) بإستاده إلى أبي حازم قال : خرج سليمان بن يسار خارجًا من المدينة ومعه رفيق له ، حتى نزلوا بالأبواء ، فقام رفيقه فأخذ السفرة وانطلق إلى السوق ببتاع لهم، وقعد سليمان في الخيمة ، وكان أجمل الناس وجهًا ، وأورع الناس ، فبصرت به أعرابية من قمة الجبل وهي في خيمتها ، فلما رأت حسنه وجماله انحدرت وعليها البرقع والقفازان، فجاءت فوقفت بين يديه ، فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر ، فقالت: اهتبني (٢) ؟ فظن أنها تريد طعامًا ، فقام إلى فضل السفرة ليعطيها ، فقالت : نست أريد هذا ، إنما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله ، فقال : جهزك إلى الليس ، ثم وضع رأسه بين كميه فأخذ في التحييب ، قلم يزل يبكسي ، قلمسا رأت ذلك سدلت البرقع على وجهها ورفعت رجليها باكواب (بالحسرة والندامة) حتى رجعت إلى خيمتها، فجاء رفيقه وقد ابتاع لهم ما يرفقهم ، فلما رآه وقد انتفخت عيناه من البكاء وانقطع حلقه ، قال : ما يبكيك ؟ قال : خير ، ذكرت صبيتى ، قال : لا إن لك قصة ، إنما عهدك يصبيتك منذ ثلاث أو نحوها ، فلم يزل به رفيقه حتى أخبره بشأن الأعرابية ، فوضع السفرة وجعل يبكى بكاء شديدًا ، فقال له سليمان : أتت ما يبكيك ؟ قال : أنا أحسق بالبكاء منك ، قال : فلم ؟ قبال : لأنبي أخشى أن لسو كنيت مكساتك لمسا صبرت عنها ، قال : فما زالا بيكيان .

□ وفاته: قال ابن سعد: مات سنة سبع ومائة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) ما كان يفعله عطاء بن يسار هو الذي دعت إليه السنة ، ونهت عن الزيادة عليه ، فمن صام الدهو فلا صام ولا أفطر ، وقال النبي على لابن عمرو وقد أراد الزيادة على هذا الحد المشروع قائلاً : أنا أطيق أكثر من ذلك ، فقال النبي على المشروع قائلاً : أنا أطيق أكثر من ذلك ، فقال النبي على المشروع قائلاً المائلة ، وما فعله سليمان بن يسار ومن وافقه خلاف السنة ، ولكن يعتقر لهم بانهم فعلوه مجتهدين ، فلهم أجر الاجتهاد وعلينا حسن الظن بهم ، واتباع السنة فيما ثبت لدينا . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أي : وهبتُ نفسي إليك ، أو : خذني هبة .

## المال المسلم والمسلم والم والم

#### شعر : حسن محمد الصاوي

لبيست للحسي الكريسم اليساقي فلقسد أتبتك كسبي تفسك وتساقي فلقسيد أتبست برجفية المسراق أو مسنسن يسسروع ذا دم مهسسراق ؟ شسساك ومقلسود عدمست الراقسسي اشتسهى لمكلسوم مبسأن التريساقي هنات استعلى ثنام استعلى أيسا ساقى أو بضميسة المشنستاي للمشستاق بساهی بطیسن فسوی مستبع طیسای (\*) والسرب اقسسرب مسسن دم الإعساق

لبيك يسا الله قند لبرست لنسك فللسن أتساك الطنساتفون يسسعوهم والسن أتساك الراجمسون برميهسم والبيست آمسن مسن يتقسر صنيسدة فسامنن علسي يعسدن عنسوك إننسى ولمساء زميزم فسى الطسوق حسلاوة والسد مسين عصسر الجنسان ونبسده وألسد مينن شنسهد الرضساب ورشيسقه تساهيك عيش زب دنيسا مسن خلفسة. إمسا تسلت عنسك الدسار فنساده

(\*) عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال : « ما من يوم اكثر مَنْ أن يغَنْقُ الله في الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال : « ما من يوم اكثر مَنْ إن يغَنْقُ الله في الله عنها من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يناهي بهيم الملائكة ، فيقول أن منا أراد هذلاء » . رواه مسلم :



### دار الإفتىساء المسريسة

#### يجيب عليما :

- المفتى: فقيلة النيخ عبد اللطيف عبد الفنى هبزة المفتى : فقيلة النيخ : عبد المجبد سليم
- ي : فضيلة الثيخ : أهمد هريدي 📗 🔹 المفتي : ففيلة الثيخ : علام السيد نصار

#### حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

### الحج فرض عن على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر متى تحققت شروطه!!

ق بن : رجل ببلغ من العمر 10 عامًا ، ويرغب في تأديبة فريضية الحيج هذا العام هو وزوجته ، وأنه يقوم بتربية حفيداتهما الثلاث - بأت ابتهما المتوفى ، وسنهن على التوالي : ١٨، ١٢، ١٤ سنة ، وليس لديهما سوى المبلغ الذي يفي بنفقات حجهما ، ويخشى أنهما لو أديا فريضة الحيج هذا العام لعجز عن تدبير المبلغ الذي يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو تقدم أحد لخطبتها ، فضلا عن كلهن ، وطلب السائل بيان أيهما أفضل : تأديبة فريضة الحيج هو وزوجته ، أو الاحتفاظ بالمبلغ الذي الديهما للاستعانة به في تجهيز حفيداته إذا خطبن ؟

● الجواب: الحج فريضة عين على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر متى تحققت شروطه ، ومنها نققة ذهابه وإيابه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن استَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلًا وَمَن

كُفرَ فَإِنَّ اللّه غَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولقوله على: «بنسي الإسسلام على خمس ... » ومن جملتها الحج ، ويأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج بإجماع الفقهاء ، ولقوله على: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء ولقوله على: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا » . أما تجهيز بنات الابن فليس بواجب عليه شرعًا . وعلى ذلك فلا يكون هناك بواجب عليه شرعًا . وعلى ذلك فلا يكون هناك الواجب وهو تجهيز البنات ، ويجب على السائل هو وزوجته المبادرة إلى الحج ، خصوصًا وأنهما قادران الآن ، والحج واجب عليهما ، وربما لسو أخراه إلى أعوام قادمة ووافتهما المنية يكونان وجوبًا عينيًا . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .

#### فرنضة الحج تلزم المستطلع ولا تحب على غيرة ال

 الاستطاعة الموجبة للحج ؟ ● الجواب: دلت نصوص القسرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن فريضة الحج، إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غييره ، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الاستطاعة بوجسه عام ، فقال فقهاء المذهب الحنفى : الاستطاعة هي القدرة على الراد والراحلية ، بشرط أن يكونيا فاضلين عن حاجياته الأصلية كالدين الذي عليه للغير ، والمسكن ، والملبس ، وما يلزمه لعمله أو حرفته من أدوات ، وأن يكون كذلك زائدين عن نفقة من يلزمه الإنفاق عليهم مدة غيبته وإلى أن يعود ، والمُعتَدُ في كل ذلك ما يليق بالشخص عادة وعرفًا ، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس ، ثم اشتراط ما تقدم إنما هو بالنسبة لمن كان بعيدًا عن مكة مسيرة ثلاثة أيام فأكثر ، أما من كان قريبًا منها فإن الحج واجب عليه ، وإن ثم يقدر على الراحلة متى قدر على المشسى وعلى باقى النققات التي يعبر عنها الققهاء بالزاد.

كما يشترط فقهاء الحنفية كذلك لوجوب الأداء: سلامة البدن ، فلا يجب أداء الصبح على مقعد أو مشلول أو من يعجز عن تحمل مشلول السفر وعنائه ، كما لا يجب على أحد من هؤلاء تكليف غيرهم بالحج عنهم . أما الأعمى الذي يقدر على

الزاد والراحلة ، فإن وجد قاتدًا للطريق وجب عليه أن يكلف غيره بالحج عنه ، وإن لم يجد قائدًا فلا يجب عليه الحج بنفسه أو بإتابة الغير عنه . كما يشترط أمن الطريق بأن يكون العالب فيه السلامة ، سواء كان السفر برًا أو بحرًا أو حمًّا أ

وقال فقهاء المالكية:

إن الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانًا عاديًا ، سواء كان ماشيًا أو راكبًا ، بشرط ألا يلحقه مشقة عظيمة ، وإلا قلا يجب عليه الحج .

ويرى فقهاء الحنابلة: أن الاستطاعة في الحج هي القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله، وبشرط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن وخادم ونققته ونفقة عياله على الدوام.

وقال فقهاء الشافعية: الاستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة على الزاد والراحلة، وأن تكون نفقات الحج فاضلة عن دين ولو لم يحل أجله، وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، وعن مسكنه المناسب وآلات صناعته ومهنته وأمن الطريق.

#### حكم مخالفة التوقيب الشرعي المحدد لرمى الجمار

© بن : يعمل مدرسًا بالسعودية ، وذهب وزوجته لأداء مناسك الحج هذا العام ، وبعد أداء مناسك الحج هذا العام ، وبعد أداء مناسك الحج عاد إلى محل إقامته ثاني أيام العيد الأضحي ، وبعد أن قام برمي الجمار عنه وعن زوجته فرمل عن نفسه ٩٤ مرة ومثلها لزوجته سبعًا يوم العيد ، ويسأل عن حكم الشرع في رميه وفي عودته ثاني أيام العيد ، ويسأل عن وهل حجه صحيح ، ومأذا يلزمه ؟

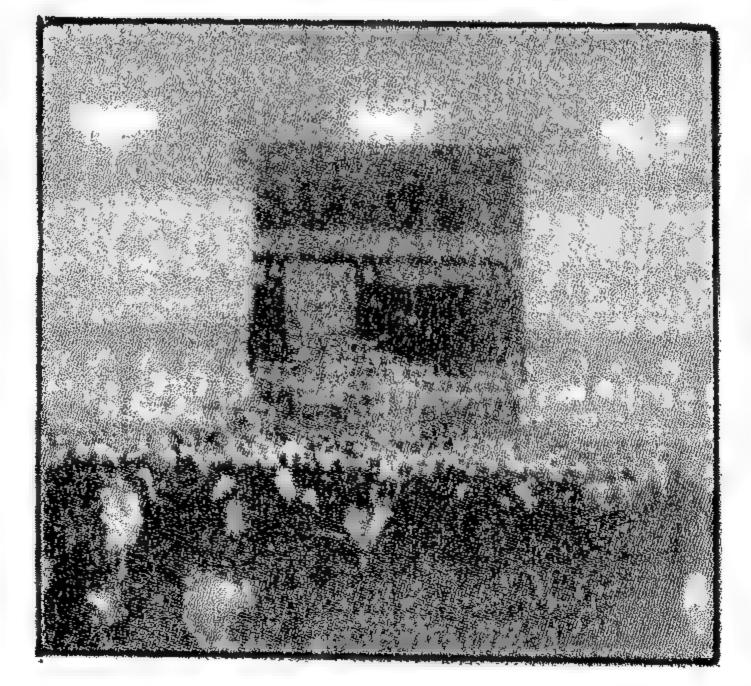

١٩٧] ، ومناسك الحج منها الأركان النبي لا يصبح الحسيج بدونها ، ومنها الواجبات والسنن ، ورمى الجمار من الواجهات التي تجير بدم باتفاق ، والجمار التي ترمى ثلاث بمنى الصغرى التى تلى مسجد الخيف والوسطى بينهما وبين جمرة العنبة ، والكيرى وهسى العقية ، وأيسام الرمس أربعة : يبوم التحر ، وأيام التشريق الثلاثة بعده ، أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة بسبع حصيات كل حصاة في حجم حية القول ، وأما أبيام التشريق الثلاثة وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ترمى فيها الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة ، ولا بد من السترتيب بين الجمرات في الرمي ، فيبدأ بالجمرة الصغرى ، ثم الوسطى ، شم الكبرى ، قيرمى كل واحدة سبع مرات في الحادي عثس من ذي الحجة ثاني أيام العيد ، ومثلها في الثاني عشر والثالث عشر ثالث ورايع أيام العيد ، فيكون مجموع الرمى سبعين منها ؛ سبع ترمى بها جمرة العقبة بوم العبد ، وإحدى وعشرون ترمى بها الجمار الثلاث ثاتى أيام العيد ، وإحدى وعشرون ترمى يها ثالث أيام العيد ، وإحدى وعشرون ترمسى بها رابع أيام العيد ، هذا لمن يتم ولم يتعجل ، أما من تعجل وأراد الخروج من متى إلى مكة في اليوم الثاتي من أيام التشريق وهو شالث أبام العيد ، فإنه يرمى جمرة العقبة سبعًا يوم النحر ، وإحدى وعشرين لليوم الثاني ، وإحدى وعشرين لليوم الثالث ؟ فمجموعها لمن تعجل تسبع وأربعون حصاة ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامَ مُعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنُ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ لِمِن اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تَحَشَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، ومن هذا تبين أن السائل قد خالف التوقيت الشرعي المحدد لرمى الجمار ، حيث عمل برمى ثالث أيام العيد ، فرمى جمراته مسع جمرات البوم الثاني ، فلا هو أتم وتأخر لرابع أيام العيد، ولا وهو تعجل ويقي لثـ الث أيــام العيـد، أخر عهد بالبيت وهو الطواف عند إرادة السفر من

ويكون بذلك قد ترك رمى البوم الثالث ؛ فيلزمه على ذلك دمان عنه وعن زوجته ، فطيه أن بذبح شاتين سن كل منهما ستة أشهر على الأقل ، إن كانت من الضأن ، وسنة إن كانت من المعز ، ولا يختص ذبح هذا الهدي يزمان ، وحسج السائل صحيح ويلزمه الدمان المذكوران . فنسال الله تعالى القبول والإخلاص . والله سيحانه وتعسالي أعلم .

#### حكم الاستدانة من احل الحج !!

@ س : مل بجوز الاستدانة للحج ؟

● الجواب : عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سالت رسول الله على عن الرجل لم يدج أيستقرض للحج ؟ قال: (( لا )) .

ومن أجل هذا قال الفقهاء : إن قضاء الدين من الحواتج الأصلية ، ويهذا الاعتبار آكد من الحج ، بل ومن الزكاة ، وقالوا : إن احتاج المسلم إلى الزواج وخاف العنت وخشى على نفسه الوقوع في المصرم قدم التزوج ؛ لأنه يهذا الاعتبسار واجب كالنفقة ، وإن لم يخف قدم الحج ؛ لأن الزواج في هذه الحالة تطوع.

### حكم نرك طواف الوداع في الدج

© س : مقيم بالسعولية قد لدى مناسك الحيج ، ولكنه نسي طواف الوداع ، ولما تذكره لم يتبسر له الطواف لشدة الزحام ، ولوجود زوجته ولولاده بعيدًا عن ببيت الله الحرام ، فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع . فما الحكم الشرعي ؟

• الجنواب : قال الله سيحانه وتعسالي : ﴿ وَأَتِمُواْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] ، وقال عنى مناسككم »، ومناسك الحسج منها الأركان التي لا يصبح الحسج بدونها ، ومنها الواجبات والسنن ، وطواف الوداع - بفتح الواو - ويسمى طواف الصدر بقتحتين ، وطواف

مكة ، وهو واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكي ؛ أي من هو مقيم بمكة ، فلا يجب على من كان داخلها ولا على الحائض ، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . أخرجه الشيخان .

ومن نسيه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم ستة أشهر على الأقل إن كان من الضأن وسنة إن كان من المعز ، ولا يختص ذبحه بزمان ، قله أن يذبحه بأي زمان شاء ، بشرط ألا يكون المسئول عنه مقيمًا بمكة ، فإن كان مقيمًا بها فلا يجب عليه طواف الوداع ، وبالتالي فلا يجب عليه بركه فداء . والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### المع بالنفقة الحرام مع أنه سقط الفرض معها ال

© بن : سائل بقول : إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذي يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد ٣٪ ويسدد على أقساط أم لا يجوز ، وإن جاز شرعًا فهل يعتبر هذا المال حلالاً والحج منه مقبولاً ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية في المال المذكور ؟

ج: المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على السزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن وما لا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته ، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضي به إلا أن يأذن الغريم له ، ويشترط أن تكون النفقة من حلال ، فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه سقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة ، ولا تنافي بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله ، فلا يُناب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج . ومما ذُكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم .

# التجرد من المختط من واحيات الإحرام ويصح الإحرام بدونه ، سواء كان ذلك بعدر أو بغيره

© الله : سائل يقول : عزمت بمشبية الله تعالى على تأدية فريضة المدج هذا العام ، إلا أننس مريض ولا أستطيع ارتداء زي الإحرام ، ويمكننس تأدية الفريضة في حالة ارتداء الملابس العادية ، نرجو الإفادة عن الحكم الشرعى ؟

الجواب : المنصوص عنيه في الفقه الحنفي أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط ، وإن كان ذلك بعذر أو بغيره ؛ لأن التجرد عن المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته ، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كان أحرم وهو مرتد ملاسه العادية ، فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر ، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض وتحوه مثلاً ؛ وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة ، أو يتصدى على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام ، أو يصوم ثلاثة أيام ، سواء لبس ثوبًا واحدًا أو كان يصوم ثلاثة أيام ، سواء لبس ثوبًا واحدًا أو كان ينبح شاة يتصدى بلحمها ولا يأكل منها ، وكذلك إذا بن المخيط ابتداء من غير عذر .

هذا ، والصوم في الكفارة التي يخير فيها المحرم يجزيه في أي موضع شاء لأنه عادة في كل مكان ، وكذلك التصدق على المساكين ، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم ، والسائل يقول : إنه مريض ويضره لبس الإحرام ؛ فيسوغ لسه ، والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه ، فأن زال عذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر ، فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها ، بل العذر ، فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها ، بل يذبح شاة ويتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها . والله ومما ذكر يعلم الجواب عن السوال . والله

سبحاته وتعالى أعلم.

# القيرارات العسادرة عين

# المجمع الفقعي الإسلامي

#### إعداد: حمال سعد حاتم - إبراهيم رفعت

نشرنا في عد شوال الماضي الجزء الأول من القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية عشرة ، والبوم نستكمل الجزء الثاني من القرارات حول صكوك التاجير .. وحقوق الأطفال والمسئين في الإسلام ، وتوصيات المجلس في هذا العام .. والتضخم وتغير قيمة العملة ، وبراسة قضايا التضخم ، وتوصيات ومقترحات المجمع في هذا الخصوص ؛ معتذرين عن عدم نشر الجزء الثاني في الشهر الماضي ؛ نظرًا لوفاة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله .. ونوجز القرارات على الوجه التالي :

#### صكوك التاحير

يوصى المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة . والله سيحاته وتعالى أعلم .

وبعد اطلاع المجلس على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع: (استثمار موارد الأوقاف - الأحياس)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي:

إرجاء النظر في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة ، وبخاصة الفقرات التالية :

- ١- استثمار الوقف . ٢- وقف النقود .
- ٣- الإبدال والاستبدال . ٤- خلط الأوقاف .
- ٥- التقرقة بين الوقف والإرصاد (Trust). والله سيحاته وتعالى أعلم .

#### حقوق الأطفال والمسنين

بعد اطلاع المجلس على الأبصات المقدمة إلى

المجمع يخصروص موضوع: (حقوق الأطفسال والمسئين)، وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية التي عقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للطوم الطبية بدولة الكويت في الفترة من ١٠٠١ رجب ١٤٢٠ هـ الموافق ١٠٠١ أكتوبر ١٩٩٩م، يخصوص موضوع: (حقوق المسئين)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

أولا: حقوق الأطفال في الإسلام:

الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي ، وقد أعطاها الإسلام اهتمامًا بالغًا ، فحسض على الزواج ، وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر من أثر في حسن العثرة والنشأة الكريمة للأطفال .

وعليه قرر المجمع ما يلي :

١- حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التسي تلحق ضسررا بسه أو بأمسه - كالمسكرات والمخدرات - واجب في الشريعة الإسلامية.

| 12% | [ ] إذا شمل العقد على تا مين العين المؤجرة فيجب أن يكون التا مين تعاونيًا  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | إسلاميًا ويتحمله المالك. [] يجب أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.   |
|     | وأن يكون ضمان العبن المؤجرة على المالك إلى الجنين حق الحياة من بدء تكونه ، |
|     | فلا يعتدى عليه بالإجهاض!! [ يحظر الإسلام هلي الأبوين وهيرهما إهمال         |
|     |                                                                            |
|     | المناية بالأطفال و حسمة التسره والضياع إلا                                 |

٢- للجنون حق في الحياة من بدء تكونه فالا يعتدى عليه بالإجهاض أو باأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات .

٣- لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية ، ومن المادية حق الملكية والمبرات والوصية والهية والوقف ، ومن المعنوية الاسم الحسن ، والنسب ، والانتماء لوطنه .

١٠٠ الأطفال البتامي واللقطاء والمشردون وضعابا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل ، لهم جميع حقوق الطفل ، ويقوم بها المجتمع والدولة .

تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين
 كاملين .

٣- للطفل حق في الحضائة والرعاية في جو نظيف كريم ، والأم المؤهلة أولى بهندا الحق من غيرها ، ثم بقية أقربائه على المترتب المعروف ش عًا .

٧- الولاية على الطفل - من أهله أو القضاء - في نفسه وماله لحقظهما حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيها ، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له ،

٨- التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخسيرات والمهارات والحرف الجائزة شرعًا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها ، مع تخصيص الموهويين منهم برعاية خاصة لتتمية طاقاتهم ، وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية .

9- يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع ، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجمدية والعقلية والنفسية .

• ١- الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة . ثانيًا : حقوق المسنين :

وقال أيضنا: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» [ رواه الترمذي ، وأحمد في « مسئده » ] .

وعليه قرر المجمع ما يلي :

١- توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية ، ومواصلة تعريفه بالأحكام الدينية التي يحتاجها في عبادته ومعاملاته وأحواله ، وتقوية صلته بربه وحسن ظنه بعقو ربه ومغلرته .

(١) أخرجه الومذي ، وضعفه الألباني ، انظر (( السلسلة الضعيفة ))
 رقم (٢٠٤) ،

٢- التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان .

"- أن تكون أسرهم هي المكان الأساسي الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة العائلية ، وليبرهم أولادهم وأحقادهم ويتعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم وجيراتهم ، فإن ثم تكن لهم أسر فينبغي أن يُوفَر لهم الجو العائلي في دور المسنين .

٤- توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية ، مع التركيز على بر الوالدين .

٥- إنشاء دور الرعاية للمستين الذين لا عائل لهم أو تعجز عائلتهم عن القيام بهم .

1- الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطلب والمعاهد الصحية ، وتدريب بعض الأطباء على اكتشاف وعلاج أمراض المستين ، مع تخصيص اقسام لأمراض الشيخوخة في المستشفيات .

٧- تخصيص مقاعد للمستين في وسائل النقل والأماكن العاملة ومواقلف السيارات وغيرها لرعايتهم .

#### نوصي

- يوصى المجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المستين . والله سبحاته وتعالى أعلم .

#### التضخم وتغير قيمة العملة

بعد اطلاع المجلس على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة ، وكوالالمبور ، والمنامة ) وتوصياتها ، ومقترحاتها ، بمشاركة أعضاء المجمع وخبراته وعدد من الفقهاء . قرر ما يلى :

أولا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ٢٤ (٤/٥) ونصله:

( العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة سا ، هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أبّا كان مصدرها بمستوى الأسعار » .

ثانيًا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلى:

أ- الذهب أو الفضة. ب- سلة مثلية.

ج- سلعة من السلع المثلية .

د- عملة أخرى أكثر ثباتًا . هـ سلة عملات . ويجب أن يكون بدل الدبن في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدبن ؛ لأسه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً .

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم ٥٧ (١/٨) رابعًا.

ثَالِثُنَا: لا يَجُورُ شُرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ- الربط بعملة حسابية .

ب- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.

جـ- الربط بالذهب أو الفضة.

د- الربط بسعر سلعة معينة .

ه- الربط بمعدل نمو الناتج القومى.

و- الربط بعملة أخرى .

رّ- الربط بسعر الفائدة .

ح- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع .

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة قاحشة ، بحيث لا يعرف كل طرف ما لله وما عليه ، فيختل شرط المعلومية المطلوبة لصحة العقود ، وإذا كاتت هذه الأشباء المربط بها تتحسو منحى التصاعد ، قإته يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما قي الذمة وما يطلب أداؤه ، ومشروط في العقد قهه ، يا .

رابعًا: الربط القياسي للأجور والإجارات:

أ- تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم ٥٧ (١/٨) الفقرة: أولاً بجواز الربط القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوى الأسعار.

ب- يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى ، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترة اللاحقة بمؤشر معين ، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل قترة .

#### التوصيات :

يوصى المجمع بما يلي:

١- بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة

لأسباب متعددة معروفة ، ندعو تلك الجهات للعمل الجاد على إزالة هذا السبيب من أسباب التضخم الذي يضسر المجتمع ضسررًا كبيرًا ، وتجنسب التمويل بالتضخم ، سواء أكان ذلك لعجسز الميزاتية أم لمشسروعات التنمية ، وقي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك ؛ لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التسي هي من النماذج السلوكية الموادة للتضخم .

٢- زيسادة التعساون الاقتصسادي بيسن البلسدان الإسلامية ، وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية ، والعمل على إحسلال مصنوعات تلك البلا محسل مستورداتها من البلدان الصناعية ، والعمل على تقوية مركزها التفساوضي والتنافسي تجساه البلدان الصناعية .

٣- إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم ، وكذلك دراسة واستحداث المعابير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية .

١- إجراء دراسة حسول التوسيع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم، وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعى.

دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملية بالذهب ، كأسلوب لتجنب التضغم .

7- إدراكًا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من أهم العوامل التي تؤدي الى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل ، فإته ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية ، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتقاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار ، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة .

٧- دعـوة حكومـات الـدول الإسـالامية للعمـل علـى تـوازن ميزانياتها العامـة - بما فيها جميع الميزانيات العاديـة والإنمانيـة والمستقلة التى تعتمد على الموارد

المالية العامة في تمويلها - وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي .

وإذا احتساجت الميزانيات إلى التمويس فسالم المشروع هو الاستزام بأدوات التمويس الإسسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإحسارات ، ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي ، سواء من المصارف والمؤسسات المالية ، أم عن طريق إصدار مندات الدين .

٨- مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية ، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة ، أم بالتغيير في الإنفاق العام ، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع ، ورعايسة الفقراء ، وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معا .

9- ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقتاع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى ، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضعم ، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم الى أدنى حد ممكن .

• ١ - وضع الضمانات الملامة لاستقلال قدرار المصرف المركري في إدارة الشئون النقدية ، والترامة بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحارية التضخم ، ومراعاة التسبق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية ، من أجل تحقيق أهداف التنميسة الاقتصادية والاسستقرار الاقتصادي والنقدي ، والقضاء على البطالة .

1 - دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدف منها ، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص ، وإخضاعها لعوامل السوق وفيق المنهج الإسلامي ، لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية ، مما يسهم في تخفيف التضخم .

١٠- دعسوة المسلمين أقسرادًا وحكومات إلسى الستزام نظسام الشسرع الإسلامي ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية.

والله سيحانه وتعالى أعلم.

# آپیات واحکیام



#### أهبتى في اللَّهُ :

رحلة إيمانية كريمة مباركة ، تغفس فيها الذنوب ، وتعمن فيها العيوب ، وتطمئن فيها القلوب ؛ رحلة تسكب فيها العبرات ، وتستجاب فيها الدعوات ، وتتجلس فيها الرحمات ، ويرجع أصحابها إن صدقول معنول مغفرة رب الأرض والسماوات ، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كبوم ولدتهم الأمهات !!

وأود أن أوضح في البداية أن كلمة رحلة ليست بمعنى النزهة أو الفسحة ، وإنما الرحلة والرحلة والرحلة والترحل والترحل والارتحال بمعنى الانتقال والمسير ، يقال تدنت رحلتنا ورحل فلان وارتحل ؛ بمعنى سار ، ورجل رحول وقوم رحل ؛ أي يرتحلون كثيرا . وفي حديث ابن مسعود : إنما هو رحل أو سترج فرحل إلى بيت الله وسرج في سبيل الله . يريد أن الإبل تركب في الجهاد .

تلكم هي رحلة الحج لبيت الله الحرام ، قتعالوا بنا لنعيش هذا الوقت مع هذه الرحلة الكريمة

المباركة .

يقول الله عن وجل : ﴿ إِنْ أَوْلَ بَيْتُ وَضِيعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيكُةً مُبَارَكًا وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مُقَامً إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِينًا وَكِلَّهِ عَلَى بَيِّنَاتُ مُقَامً إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِينًا وَكِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِيجُ الْبَيْتِ مِن استَطَاعَ إِلَيْهِ مِنبِيلاً وَمَن كَفَر قَإِن الله عَنِي عَن الْعَالَمِينَ ﴾ [ آل عمران : ٩٧، ٩٦] . الله عَنِي عَن الْعَالَمِينَ ﴾ [ آل عمران : ٩٧، ٩٦] .

وفي الصحيحين من حديث أبي در رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المسجد الحسرام » . قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » . قلت : كم بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » . قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم حيث أدركتك الصلاة فصل ( فالأرض ) كلها مسجد » .

فأول بيت وضعه الله لعباده في هذه الأرض هو بيت الله الحرام ، واختلف الناس في أول من بناه ، فقيل : الملاتكة ، وقيل : إن أول من بناه هو آدم التَّلِيَّلِا ، وقيل : إن أول من بناه هو آدم التَّلِيَّلِا ، وقيل : إن أول من بناه هو إبراهيم التَّلِيَّلا ، والراجح أن قواعد البيت قديمة ، وأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا هذه القواعد ، كما

### • أول بيت وضعه الله لعباده في هذه الأرض هو بيت الله الحرام!!

### • و الراجع أن قواعد البيت قديمة وأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا

#### هند القواعد إإ

• كان الحجر الذي قام عليه إبراهيم التيلا ليتم البناء هو القام و وكان العمل بالكمية حتى أخره إلى موضعه عمر بن الفطاب حتى لا يموق الطواف .

#### 909090

في قول الله عز وجل:

﴿ وَإِذْ يَرَفَّعُ إِبْرَاهِيمُ الْفُواعِدَ مِسْ الْبَيْسِتِ الْفُواعِدَ مِسْ الْبَيْسِتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَلُ مِنْا السَّمِيعُ أَنْسَتُ السَّمِيعُ السَّمُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِي

أَنْتَ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [ البقرة : ١٢٧، ١٢٨ ] .

وفي الحديث الطويل الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( أولُ ما اتخذ النساءُ المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقًا لتُعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس بها ماء ، فوضعها هناك ، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر ، وسقاءً فيه



#### 0000000

ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا (أي عائدًا إلى الشام)، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنًا بهذا الوادي الذي ليس فيه أتس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له

أمرك بهذا ؟ قال : تعم . قالت : إذن لا يضيعنا » . وفي رواية صحيحة : قالت هاجر عليها السلام : « قد رضيت بالله » » « ثم رجعت فاتطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند النّبية حيث لا يرونه ، استقبل البيت ، ثم دعا يهؤلاء الكلمات ، ورفع يديه فقال : ﴿ رَبّنًا إِنّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرّبّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبّنًا لِيُقِيمُوا الصّلاة قاجعن أفليدة من النّاس تَهْوي إليهم وارزنُقهم من النّمرات لطهم من النّمرات لطهم ين النّمرات لطهم من النّمرات لطهم

ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط - فاتطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها ، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا ، فلم تر أحدًا ، فهبطت من الصفا ، حتى إذا بلغت السوادي رفعت طرف دراعها ، ثم سعت سعى الإنسان المجهود ، حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة فقامت عليها ، فنظرت هل ترى أحدًا ، فلم تر أحدًا ، فقطت ذلك سبع مرات ». قال ابن عباس: قال النبى على : ( قذلك سعي الناس بينهما »، قلما أشرفت على المسروة سسمعت صوتا، فقالت: صنعه - تريد تفسيها - قاذا هي بالملك عند موضع زمزم ، فبَحَث بعقبه - أو قال: بجناهيه - حتى ظهر المساء، فجعلت تحوضه وتقول ببدها هكذا ، وجعلت تغرف من الماء في سقاتها وهو يقور بعد ما تغرف . قال ابن عباس: قال النبي على: (( يرحمُ اللَّه أم إسماعيل ، لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا » . قال : فشريت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ، قان هاهنا بيت الله بينيه هذا الغلامُ وأبوه ، وإن الله لا يضيعُ أهله ، وكان البيت مركفعًا من الأرض كالرابية .

#### منادة حبريل الماجر عليما السلام اا

وفي حديث على عند الطبري بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)): ((فناداها جبريل فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر وأم ولد إبراهيم، قال: فإلى من وكلكما ؟ قالت: إلى الله، فقال: وكلكما إلى كافي).

وبعد ذلك جاء إبراهيم إلى إسماعيل بعدما بنغ إسماعيل مبلغ الشباب ، وقال إبراهيم : ((يا إسماعيل ، إن الله أمرني بأمر . قال : فاصنع ما أمرك ربك ، قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإن الله أمرني أن أبني هَاهُنا بينًا ، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها » . قال ابن عباس : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت ، فجعل إسماعيل بأني بالحجارة وإبراهيم ببني ، حتى إذا ارتفع

البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه إبراهيم وهو ببني وإسماعيل بناوله الحجارة ، وهما يقولان : ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [ البقرة : ١٢٧ ] .

#### قمة بنا البت ا

وهذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم ليتم البناء هو المقام، وكان لصيفًا بالكعبة حتى أخره إلى موضعه عمر بن الخطاب حتى لا يعوق الطواف.

وهكذا بئى إبراهيم البيت ويقى موضع الحجر الأسبود ، فقال إبراهيم لإسماعيل : (( اذهب فالتمس لى حجرًا أضعه هاهنا » ، كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبى شبية وإسحاق بن راهويه في مسنده ، وعبد بن حميد وابن جرير ، وابن آبي حاتم ، والأزرقى ، ورواه الحاكم في (( المستدرك )) وصححه ، ورواه البيهقى في الدلائل من حديث على بن أبي طالب: (( فذهب إسسماعيلُ يطوف في الجبال ، فنزل جبريل بالحجر ، فوضعه ، فجاء إسماعيل فقال لأبيه: من أين هذا الحجر ؟ قال: جاء به من لم يتكل على بناتي ولا بناتك ، فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله عز وجل أن يوذن في الناس بالعج ، فقال إبراهيم : رب وما ببلغ صوتي ، فقال : أذن وعلينا البلاغ ، قال إبراهيم : كيف ، فماذا أقول ؟ قال : قل : يا أيها الناس كتب عليكم المع إلى البيت العتيق ، فسمعه من بين السماء والأرض ، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يُلبون » أي يقولون : نبيك اللهم لبيك .

فالحديث رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن ابن عباس بأسانيد قوية ، كما قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) في كتاب الحج ، وذكر الإمام السيوطي في (( الدر المنشور )) كيل هذه الروايات ، لمسن أراد أن يراجعها .

هذه هي قصة بناء البيت بإيجاز شديد في قوله جل وعلا: ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً مُبَارِكًا وَهُدًى لَلْعَالَمِينَ ﴾ .

ويكة : هي مكة ، وسعيت مكة ببكة ؛ لشدة الزحام ، فالبك هـو الازدهام . والبك أيضًا دق العنق . وقيل : سعيت بذلك ؛ لأن مكة تدق فيها

رقاب الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم ، كما قبال عبد الله بن الزبير: لم يقصدها جبار بسوء قبط إلا كسره ودقه الله عز وجل ، وحادثة الفيل لا يجهلها مسلم بحال ، وقد جعلها الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ، كما قال الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بأصحاب الفيل ﴾ .

و (البركة كثرة الخير ، وقد جعل الله البيت مباركه والبركة كثرة الخير ، وقد جعل الله البيت مباركه التضاعف الأعمال الصالحة فيه ، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي على قال : ( صالاة في مسجدي هذا ، خير من الف صلاة فيما سواة من المساجد ، إلا المسجد الحرام » .

#### المقام في اللغه اا

● ﴿ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، والمقام في اللغة : موضع القدمين ، والقول الصحيح – كما ذكرنا – أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم ليتم البناء فغاصت فيه قدماه ، وهو الذي نراه اليوم مواجهًا لباب الكعية ، شرفها الله ، وكان المقام لصيقًا بالبيت حتى أخره إلى مكاتبه الذي قيه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليسهل للطائفين طوافهم .

#### ومن دخله فأمنوه اا

وَذَلِكَ أَيضًا مِن الآيات ؛ لأن الناس كاتوا يُتخطفون وذلك أيضًا من الآيات ؛ لأن الناس كاتوا يُتخطفون من حواليه ، وأهل الحرم آمنون بفضل الله ، كما امتن الله عليهم بذلك في قوله : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَتَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطّفُ النّاسُ مِن حَولِهِمْ ﴾ ، جعلنا حَرَمًا آمِنًا وَيُتخطفُ النّاسُ مِن حَولِهِمْ ﴾ ، وفي قوله تعالى : ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْبَةِ ﴿ وَفِي قوله تعالى : ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْبِةِ ﴾ الذي أطعمهم من خوه ﴾ وقال بعض أهل اللغة في قوله تعالى : ﴿ وَمَن دَخلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ ، صورة الآية تعالى : ﴿ وَمَن دَخله ضَامنوه ) ، كقوله تعالى : ﴿ فَلاَ رَفَثُ وَلا فُسُوق وَلاَ جَدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ ، أي : لا ترفشوا ولا تفسقوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا .

وقال الإمام القرطبي في (( الجامع لأحكام القرآن

الكريم »: وإنما يكون آمنًا من النار ، من دخله لقضاء النسك معظمًا له عارفًا بحقه متقربًا بذلك إلى الله عز وجل ، وقال أحدهم : من دخله على الصفا كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمنًا من عذاب الله ، وهذا معنى قوله على كما في الحديث الصحيح : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . وفي رواية صحيحة أخرى : « والحيج الميرور ليس له جسراء إلا الجنبة » . ﴿ وَلِلْهُ عَلَى الناسِ حِجُ الْبَيْتُ مَن المناسِ حِجُ الْبَيْتُ مَن المناسِ حَجُ الْبَيْتُ مَن المناسِ عَبِ الْبَيْتُ مَن المناسِ عَبِ الْبَيْتُ مَن المناسِ عَبِ الْبَيْتُ مَن المناسِ عَبِ الْبَيْتِ مَن المناسِ عَبْ الْبَيْتِ مَن الله المنتِ الله المناسِ عَبْ الْبَيْتِ مَن المناسِ عَبْ الْبَيْتِ مَن المناسِ عَبْ الْبَيْتِ مَن المناسِ عَلَى الناسِ عَبْ الْبَيْتِ مَن المنتَطَاعَ النَّامِ المنتِ الله المنتَ المناسِ عَلَى الناسِ عَلَى الناسِ عَلَى الناسِ عَلْمُ الْبَيْسِ الله المنتَطَاعَ النَّه المنتِ الله الله المنتَطَاعَ النَّه الله المناسِ عَلْم الله الله المناسِ عَلَى الناسِ عَلَى الناسِ عَبْ الْبُيْتِ الله المنتَ المناسِ عَلْم الله المناسِ عَلَى الناسِ الله المناسِ عَلْم الله المناسِ الله المناسِ الله المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ الله المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ الله المناسِ المناسِ الله المناسِ المناسِ المناسِ الله المناسِ المناسِ

#### فرضه المنع الى بد الله الحرام اا

وهذه الآية الكريمة من أيلغ الآيات في فرضية الحج ، فاللام في قوله تعالى : ﴿ وللّه ﴾ هي لام الإيجاب والإلزام ، ثم أكد الله الأمر بقوله : ﴿ عَلَى النّاسِ ﴾ ، ولا خلاف في فرضيته ، فهذا أحدُ أركان الدين وقواعد الإسلام ، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الحج لا يجب في العمر إلا مسرة واحدة لمن استطاع .

كما قى الحديث الدي رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله عليكم وغيرهما عن أبيها الناس ، قد قرض الله عليكم الحج فحجوا » . فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قسكت حتى قالها ثلاثنا ، فقال النبي على الله الله ؟ قسكت حتى قالها ثلاثنا ، فقال النبي على « لمو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم » . شم قال : « ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كسان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء قدعوه » . وهذا لقظ مسلم .

﴿ مَن استُطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ . وروى الدارقطني والمحاكم وصححه عن أنس ، قال : قيل : يا رسول الله ، فما السبيل ؟ قال : (( الزادُ والراحلة )) .

فمن يسر الله له الاستطاعة وجب عليه أن يعجل وأن يبادر بحج بيت الله عز وجل ، كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن النبسي على قال : « مسن أراد الحسج فليتعجل ، فإنه قد يمرض المريض وتضلُ الراحلة وتعرض الحاجة » .

وفي رواية لأحمد: «تعجلوا الدج مَيْفَيَتُهُا الْمُلَاكِينَةُ عَلَى الْمُلَاكِينَةُ عَلَى الْمُلَاكِينَةُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن حدود الاستطاعة للمرأة المسلمة أن يوجد المحرم حتى ولو كانت تحيج حجة الفريضة ، فلقد نهى النبي على نهيا صريحًا شديدًا أن تسافر المرأة المسلمة إلا مع ذي محرم ، ومن عظيم اهتمام النبي على بهذا الأمر أن رجلا خرج مجاهدًا في سبيل الله ، وخرجت امرأته حاجة وحدها بغير محرم ، وجاء بسأل النبي على ، فأمره النبي المرأته ، يرجع عن الجهاد ، وأن يخرج ليحج مع امرأته ، يرجع عن الجهاد ، وأن يخرج ليحج مع امرأته ، حتى لا تذهب بغير مخرم .

فلي الحديث الذي روأه البخاري ومسلم عن ابن عباس: قال النبي على « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها نو متصرم ، ولا تسافر المسرأة إلا مسع ذي مترم » . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إتي اكتنب في غزوة كذا . قال : « فاتطلق فحج مع امرأتك » .

وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي الله الإدر الا يحل الامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مخرم » .

وقد ضيع المسلمون والمسلمات - إلا من رحم الله - هذا الأمر النبوي الكريم ، ومنهم - والعياذ بالله - من يجادلك في هذا الأمر في عصر الحضارة والمدنية الزائفة الذي سمح فيه للمرأة أن تخرج للعمل أو للسفر بدون محرم ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ويختم الله الآيات بقوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ . قال ابن عباس : ومن كفر بفرض المعج ولم يره واجبًا ، فبإن الله غني عن العالمين ، لا تنفعه الطاعة ، ولا تضره المعصية .

نسأل الله تعالى أن ينقبل منا ومن حجاج بيته الحرام صالح الأعمال ، وألا يحرمنا حجا لبيته الحرام ، وزيارة لمسجد تبيه عليه الصلاة والسلام ، إنه ولي ذلك ومولاه .

وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين .

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ... وبعد :

فين من الأمراض الخطيرة التي دبت في جسد الأمة مرض الاستهزاء بالدين وأهنه ، فتارة تجد سلقط يسخر من الحجلب ، فيصفه بالجمود والتحجر والرجعية ، وأخرى تجد هابط يُعَرض بآية من كتاب الله ، أو بحديث من أحديث رسول الله عَلَيْ ، أو بسند حديث ليضحك الناس ، وأسو كالت النتيجة كفره ، سواء قصد أو نم يقصد ، أو يسخر باللغة العربية – نغة القرآن الكريم – أو بالحدود الشرعية ، أو بالصحابة الأجلاء ، أو بسيد البشر وخاتم النبيين عَلَيْ .

ونظراً لخطورة هذا المرض وما يترتب عليه من أحكام ؟ كان الزامنا علينا أن نبين الداء ، ونصف الدواء ، حتى لا يتوغل الداء فلا نجد له بعد ذلك دواء ، فإن الأمة الهازلة لا مكان لها بين الأمم .

#### حماعة المنافقين والاستشزاء بعملة القران

ومما يوضح خطورة هذا المرض ما ورد في سورة « التوية » عن جماعة من المنافقين استهزعوا بحكة القرآن في غزوة تبوك ، فقالوا لهم : ( ما تراكم إلا أرغبنا بطونا ، وأخبنا المسبحلة ؛ وأخبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء ) ، فقال الله سبحلة ؛ وأنبن ستأنتهم تبقولُن إثما كُنّا تحقوض وتَلْعَبُ قُل أبلله وَآيَكِم وَرَسُولِه كُنتُم تَستهرَعُون عا لا تعتفروا قد كَفَرتُم بعد إيمتيكم ﴾ [ التوية : ٢٤، ٥٠ ] ، فهولاء الهازلون اعتفروا ليمتول الله عليه ما قصدوا ، وإنما كاتوا يمزحون ، فلم يقبل الله منهم عذرا ، بل كفروا بعد إيمتهم ، واللك ذهب علماء الأمة إلى وارتدوا بعد إيمائهم ، والثلك ذهب علماء الأمة إلى كفر وردة من استهزأ بالله ، أو آياته ، أو رسوله ، أو كنه ، أو يحكم شرعي شابت . قال ابن قدامه رحمه الله : كنبه ، أو يحكم شرعي شابت . قال ابن قدامه رحمه الله : من سب الله جل في علاه ، سواء كان مازحًا أو جادًا ، وكذلك من استهزأ به سبحانه ، أو بآياته ، أو برسله ، أو

كتبه ؛ فقد كفس . [ ( المغنى ) ، كتاب المرتد (٢٩٨/١٢، ٢٩٩، ٢٩٩) ] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ، يكفر به صلحبه بعد إيماته . [ « مجموع الفتاوى » (٢٣٧/٧) ] .

وقال القرطبي رحمه الله : إن الهزل بالكفر كفر ، لا خلاف فيه ببن الأمة ، فإن التحقيق أخو العلم والحق ، الهزل أخسو الباطل والجهل . [ (( الجسامع لأحكام القرآن )) . (( ٣٩٧/٨) ] .

وقال النووي رحمه الله: (( والأفعال العوجبة للكفر هي التسي تصدر عبن عمد ولستهزاء بالدين صريحة ) . [ (( روضة الطالبين » (١٠/٤٢) ] .

وقد شدد الإسلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك ، فجعل من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من دين الرسول على ، أو ثوابه ، أو عقلبه . [ (( الجامع القريد )) . ( ( ۲۸۳) ] .

#### تاريخ الأنساء وأسلحه الباطل اا

والمتأمل في تاريخ الأبياء والمرسلين يجد أن أسلحة الباطل في مواجهة دعوة الأدبياء كان الاستهزاء ، فنوح التَّاتِيُّلُمْ صنع الفلك بلمر الله ، وكلما مر عليه ملأمن قومه سخروا منه ، وهود التَّاتِيُّلُمْ قال له قومه : ﴿ فِيا لَنَرَاكَ فِي سِعَاهَة ﴾ [ الأعراف : ٢٦ ] ، ولوط التَّاتِيُّلُمْ قال الله تعلى عن قومه : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ مَن قَرِيكُم إِنَّهُم أَسَاسٌ يتَطَهّرُونَ ﴾ [ النمل : ٢٠ ] ، فوط مصلح التَّاتِيُّلُمْ فقد استحبوا العمى على الهدى ، وفي أما قوم صلح التَّاتِيُّلُمْ فقد استحبوا العمى على الهدى ، وفي نلك يقول الله سبحقه : ﴿ كَنَلِكَ مَا أَتَى النَّينَ مِن قَبْلِهِم مِن طَى الله نبيه رَسُولِ إِلاَّ قَلُوا سَلَحِرٌ أَوْ مَجَنُونَ ﴿ أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [ الذاريات : ١٠، ٢٠ ] ، ولذلك أمر الله نبيه طَاعُونَ ﴾ [ الذاريات : ١٠، ٢٠ ] ، ولذلك أمر الله نبيه يَلْ هُمْ قَوْمٌ عَلَيْ بَان يصدع بما يؤمر ، وأن يعرض عن المشركين ، فقد بمنا تُوْم رُ وأَعْرِضُ عَن المُسْركين ، فقد بمنا تُؤمر وأَعْرض عَن المُسْركين ، فقد بمنا تُؤمر وأَعْرض عَن المُشْركين ، فقال له الله تعالى : ﴿ فَاصَدَعُ بِمَا لَهُ سَنَ المُسْتَهْرَئِينَ ﴾ [ الحجر : ١٤، ١٥ ] .

﴿ قَالَ تَعَلَّى : ﴿ يَا حَسَرُةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مُن رُسُولِ إِلاَّ كَاتُوا بِهِ يَسْتُهْرُ عُونَ ﴾ [يس : ٣٠] .

وصور هذا الاستهزاء متعددة ، فقد تكون باللسان ، أو بالإشارة ، أو بالله ، واثلك يطق ابن بالإشارة ، أو بالله ، واثلك يطق ابن حجر في « الفتح » على حديث النبي على « المسلم من سلم المسلمون من استه ويده » بقوله : خص اللسان واليد

ليشمل كل أفعال اللسان وكذا البد ، فلم يقل : من قوله ؛ ليدخل في فعل اللسان القول وغيره .

قهل تُصنَى أخي المسلم أن يكتب من يدعي الإسلام - وهو منه براء -: أن الله في مدينته مشرد طريد ... الله في مدينته مشرد طريد ... الله في مدينته بييعه اليهود !! وآخر ينتهي في روايته التي نال عليها جائزة (( نوبل )) إلى أن الله بموت بعد أن ثمر وهمر الأنبياء والرسل ، فاستحق التكريم من إخوان القردة والخنازير .

وهل تصدق أخي المسلم أن يرسم قاجر (( كاريكاتير )) في صورة هزلية بعنوان : (( محمد أفندي جوز التسعة )) ، يُعَرِض بسيد البشر محمد علي .

وآخر يسخر من السند قاتلاً: حنثنا محبط عن محبط عن حده ... عن جاهل عن مكاوي عن درويش عن أبيه عن جده ... ليضحك الناس من السند الذي هو من الدين ، ولولا السند لقال من شاء ما شاء .

وآخر يقول لممثل سقيه: إنك كأبي ثر الفقاري تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك !!

قهل يستوي للخبيث والطيب ، والأعمنى والبصبير ، والأعلمات والنور ، قما لكم كيف تحكمون ؟

#### الاستنزال باللجة والحوالي ال

ولا يخفى على أحد ما يردده السلخرون والمستهزئون عن اللحية والسواك والقميس القصير للرجال ، فالحية عندهم قذارة ، والسواك عندهم تخلف ، والشوب القصير عندهم سفه ورجعية ، والنقلب عندهم خيمة وظلام ، والنزام الصلاة في الجماعات فراغ ويطالة ، والدعوة إلى عدم الاختلاط بين الجنسين عودة إلى عصور الظلام ، والمطالبة بحفظ الأعراض انتكاسة عن المنتية والتطور . ومنطق بحفظ الأعراض انتكاسة عن المنتية والتطور . ومنطق فؤلاء الفراعنة الصغار هو منطق جدهم الأكبر فرعون عندما فيلاء الفراعنة الصغار هو منطق جدهم الأكبر فرعون عندما فيل عن موسى التَعْيَيْلُمْ : ﴿ إِنِّي أَخْفَ أَن يُيتَلَ بِينَكُمْ أَوْ أَن يُطْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [ فلطر : ٢١ ] !! فأي دين الذي يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [ فلطر : ٢١ ] !! فأي دين الذي أراده فرعون ؟ وأي قسل السذي مسيظهره موسى في الأرض ؟! إنه منطق المنافقين في كل الأرمة والعصور : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِئُواْ فِي الأَرْضِ قَسَلُواْ إِنْمَا نَحْسَنُ مُصَلِحُونَ عَلَى الا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِئُونَ وَلَسَكِنَ لاَ يَشْمُونَ كَ المَنْ فَعَلَى لاَ يَشْمُونَ كَ المَنْ فَعَلَى الْمُسْعُونَ وَلَسِكِنَ لاَ يَشْمُونَ كَ المَنْ فَعَلَى لاَ يَشْمُونَ كَ لاَ يَشْمُونَ كَ المَنْ وَلَسَكِنَ لاَ يَشْمُونَ كَ الْمَنْ وَلَسَكِنَ لاَ يَشْمُونَ كَ المَنْ فَيْ لاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُفْسِئُونَ وَلَسَكِنَ لاَ يَشْمُ وَلَ كَاللّهُ وَلَا اللّهُ الل

فلتنهوا أيها السلفرون ، وأقيقوا أيها المسترحون ، واستيقظوا أيها الغافلون ، فإن دولة الباطل ساعة ، ودولة الحق إلى قيام الساعة . والله من وراء القصد .







### بقلم مدير التحرير: محمود غريب الشربيني

#### \* تعريف الأضمية :

الأضحية اسم لما يذبح ، وهو حيوان مخصوص بنية القرية ، في وقت مخصوص وشروط مخصوصة ، والأصل في هذه التسمية : الذبح وقت الأضحى ، ثم أطلق ذلك على مسا ذبح في أي وقت كان من أيام التشريق .

#### ※ حكم الأضحية:

الراجع من أقوال أهل العلم أن الأضحية مستحبة ، وذلك لما روى مسلم وأبو داود والنساتي وابن ماجه ، عن أم سلمة أن النبي على قال : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا » . وفي رواية : « من رأى منكم هلال ذي الحجة ، فأراد أن يُضحي ، فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا » . ولما رواه ابن ماجه عن عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله على ؟ قال : كان الرجل في عهد النبي رسول الله على ؟ قال : كان الرجل في عهد النبي ويطعمون . ثم تباهى الناس ، فصار كما ترى .

وقد ضحى النبي على عن أهل بيته ، بل وعن أمته ؛ فعن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على كان إذا أراد أن يضحي ، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين ، فذبح أحدهما عن أمته ، لمن شهد لله بالتوحيد ، وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد على . [ رواه ابن ماجه والحاكم] .

وروى البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي سريج الغفاري قال : أدركت أيا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، كانا لا يضحيان كراهية أن يُقتدى بهما .

وغيرها من الأدلة التي تبين أن الأضحية مستحية وليست بقرض .

### « فضل ذبح الأضحية أفضل من التصدق شمنها :

قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنسه ولسو زاد ، كالهدايا والضحايا ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقروتة بالصلاة ، كما قال تعالى : ﴿ فَصَلَ لِرَبِكَ وَانْحَسَرُ ﴾ [ الكوثر : ٢ ] ، وقال

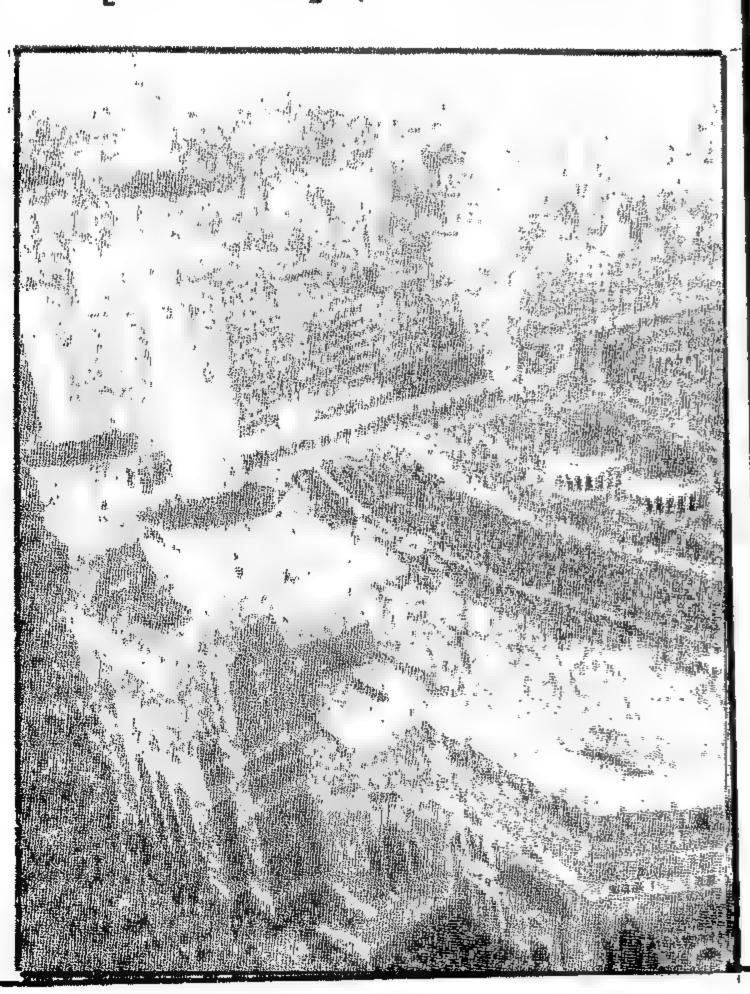

التوهيد السنة التاسعة والعشرون العدد الثاني عشر

تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ومحنيساي وممساتي للسه رب العَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ففي كل ملة صلة وتسبكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا ألو تصدق عن دم المتعبة والقران -في الحج - بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامله ، وكذلك الأضحية . والله أعلم . اه. .

وقسال ابس قدامسة فسي (( المغنى )) : والأضحية أقضل من الصدقة بقيمتها ، تص عليه أحمد ، وبهذا قال ربيعة وأسو الزنساد، وبهذا قال الشعبي وأبو ثور . ثم قال: ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول شه على اله .

وقسال النسووي فسسي « المجموع » : مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع ؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فسي فضسل الأضحية ، ولأنها مختلف في وجوبها ، بخلاف صدقة التطوع ، ولأن التضمية شعار ظاهر ، وممن قال بهذا من السلف: ربيعة شيخ مالك، وأبو الزناد، وأبو حنيفة. اه.

وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته ، أحب إليه أم يشتري أضحية ؟ قال : لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحى ، أن يترك ذلك . اه. .

※ أفضل الأضاحي:

أفضلها الإيسل، تعم البقر، تم الغنم ، ثم سبع بدنة ، ثم سبع بقرة ، والضأن أقضل من المعز ، والذكر يتقى من الضحايا : العوراء

أطيب من الأنثى ، مسالم يكتر تزواته ، والسمين والأحسن لونسا ، والأقرن ، كل ذلك أفضل من غيره . م وفي العديث المتفق عليه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله على: أي العمل أفضل ؟ قيال : (ر إيميان باللُّه ، وجهاد في سببله ، . قلت : فأي الرقاب أقضل ؟ قال : (( أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها » . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال: (( تعين ضائعًا ، أو تصنع الأخرق » . قال : فان لم أفعل ؟ قال: ((تدع الناس من الشر، فإتها صدفة تصدق بها على

فقال الجمهور: والإبل أغلى تُمنّا من البقر ، والبقر أغلى تُمنّا من الغنم.

انفسك ،، «

وفى الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله على قال : (( مسن اغتسل بسوم الجمعسة غسل الجنابة ، ثم راح ، فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في السساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأتما قرب كبشًا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة ، فكأتما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرب بيضسة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكسر ) . [ البخاري (۱۸۱) ، ومسلم (۵۰۰) ] .

※ مايتقى من الضدايا:

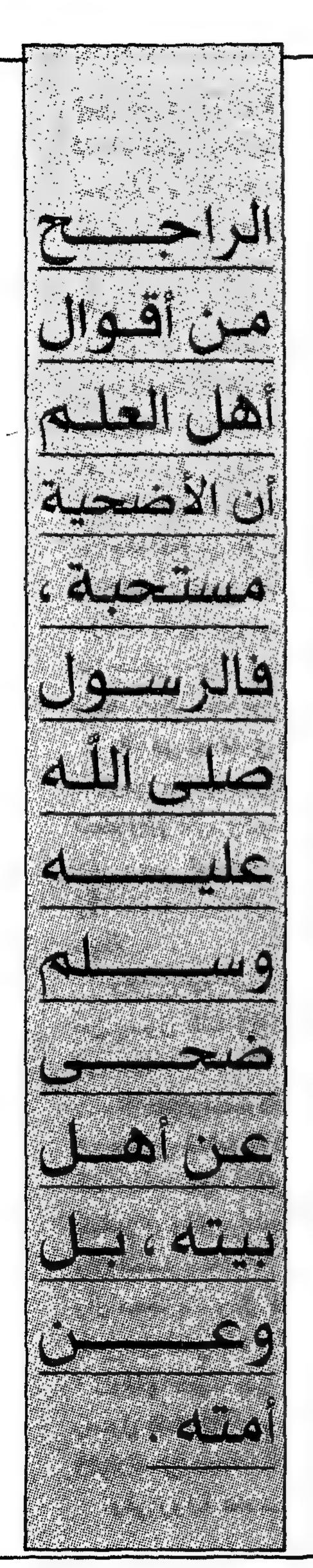

البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والعجفاء التي لا تتقيى ، والمريضة البين مرضها ؛ لما رواه أبسو داود والسترمذي والنسساتي وايس ماجسه عسن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله علي سُئل : ماذا يُتقى من الضمايا ؟ فأشار بيده ، وقال: ((أربعًا) ، وكان السراء يشير بيده ، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله على: ((العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى )) - وفي رواية: (( الكسيراء التي لا تتقي )) . ₩ الانتفاع بالصوف والجلد:

والراجح من أقوال أهل العلم أن الصوف لا يُجِز إلا إذا كان أتقع للضحية ، وأما اللبن فيجوز شربه ، إلا إن كان لها ولد ، فيجوز شرب ما يقى عن حاجته ، وأما الجلد فلا بياع ، وإن بيع تصدق بثمنه ، وإلا انتفع أو تصدق بعينه .

#### \* عن كم تجرئ البدنة والبقرة :

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ؛ لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال : تحرنا مع رسول الله علم الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن

وفي رواية الأحمد والدارقطني عن جابر قال : سن رسول الله على الجزور عن سبعة ، والبقرة عن سيعة .

#### \* جواز المشاركة في الضحية :

ويجوز المشاركة في الضحية الواحدة ، وعلى ذلك أدلة ؛ منها ما ذكرته أن رسول الله على ضمى يكيشين ، وقال في أحدهما : (( اللهم هذا عن محمد وآل محمد » ، أو : « اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد » . وقال في الآخر : « وهذا عمن لم يضح من أمتى )) .

ومنها حديث جابر الذي ذكرته أيضًا : تحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

أن تشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة .

وحديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أبوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله على ؟ فقال : كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ، ويطعمون ، حتى تباهي الناس ، فصارت كما ترى . [ رواه الترمذي وابن ماجه 🗍 .

#### ₩ عدم قص الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضمي :

وعلى من أراد أن يضحى ألا يقص شعرًا ، ولا يقلم ظفرًا ، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن أم سلمة أن النبي على قال : ( إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحى ، فلا يمس من شبعره ويشسره شبينا » . وفي رواية : (( فليمسك عن شنعره وأظفاره ) .

ويستدل على ذلك أيضنًا بما أسنده ابن حسرم في (( المحلى )) إلى مسدد: نا يزيد بن زريع نا سعید بن أبی عروبة نا این أبی كشیر أن بحیبی بن يعمر كان يقتى بخراسان ؛ أن الرجل إذا اشترى أضحيته ، ودخل العشر ، أن يكف عن شسعره وأظفاره حتى يضحى ، قال سعيد : قال قتادة .. فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: تعم، فقلت : عمن يا أبا محمد ؟ قال : عن أصحاب رسول الله على . وهذا سند صحيح ، ما بين مسدد إلى أصحاب النبي على ، وفهمهم مقدم على فهم

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحكمة من ذلك : أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي ، وجعل لنسك الحسج مُحَرَّمات ، ومحظورات ، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها ، والذين لم يُحْرموا بحسج ولا عمرة ، شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي ، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ عن الشعور والأظفار والبشرة ، كالمُحرم لا ياخذ من شعره شينا ، وفي رواية عند مسلم : فأمرتا رسول الله على الايترف، فهؤلاء أيضنا مثله ، وهذا من

عدل الله عز وجل وحكمته ، كما أن المؤذن يُثاب على الأذان ، وغير المؤذن على المتابعة ، فشرع لله أن يتابع . اله .

وقال المرداوي في الإنصاف : لو خالف وفعل - أي : أخذ من شعره أو أظفاره شيئا - فليس عليه إلا التوبة ، ولا فدية عليه إجماعًا . اه. .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك: إن الإنسان لو تجاوز وفعل ، تُقبل أضحيته ، لكنه يكون عاصيًا ، بخلاف ما اشتهر عند العامة : أنه لا أضحية له . اه .

#### ﴿ هل تجوز الأضحية عن الميت ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لم يرد عن النبي على ولا عن الصحابة أنهم ضبحوا عن الأموات استقلالاً ، فإن رسول الله على مات له أولاد في حياته ، ومات له زوجات وأقارب ، ولم يضح عن واحد منهم ، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول على في سنته قولاً أو فعلاً ، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته ، وأما إدخال الميت تبعاً ، فهذا قد يُستدل له بأن النبي على ضحى عنه وعن أهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مين واللاتي على قيد الحياة ، وكذلك ضحى عن أمته ، ومنهم من هو ميت ، وفيهم من لم يوجد ، لكن الأضحية عليهم استقلالاً ؛ لا أعلم لذلك أصلاً في السنة .

ثم قال رحمه الله : أما الأضحية عن الأموات فهى ثلاثة أقسام :

الأولى: أن تكون تبعًا للأحياء ، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله ، وقيهم الأموات ، فقد كان النبي على يضحى ويقول : « اللهم هذا عن محمد وآل محمد » ، وقيهم من مات .

الشائي : أن يضحن عن الميت استقلالاً تبرعًا ، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير ، وأن ثوابها يصل إلى الميت ، وينتقع به ، قياسًا على الصدقة عنه .

ولم ير العلماء أن يضمي أحد عن الميث ، إلا | وسلم

أن يوصى به ، لكن الخطأ ما يقعله كثير من الناس النوم : يضحون عن الأموات تبرعًا ، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء ، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية ، وهذا من الجهل ، وإلا قلو علموا بأن السنة : أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته ، فيشمل الأحياء والأموات ، وفضل الله واسع .

الشاليث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه ، تنفيذًا لوصيته ، فتنفذ كما أوصى بها ، دون زيادة ولا نقص . اه. .

#### \* وقت ذبح الأضمية :

روى البخاري ومسلم عن البراء عن رسول الله على أول ما تبدأ في يومنا هذا: نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سننتا ، ومن ذبيح ، فإتما هو لحم قدمه لأهله ، ليس مسن النسك في شيء » . وفي رواية : « لا يذبحن أحد حتى يصلي » .

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن سفيان عن رسول الله ﷺ قال : « من كان دُبِح أضحيته قبل أن يصلي ، فليدبح مكاتها أخرى » .

وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله على قبل الله عنه أن رسول الله على قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين » .

وفي آخِر وقت الذبيح خيلاف ، والجمهبور - مالك وأحمد وأبو حنيفة - قالوا : إن الذبيح بوم الأضحى ويومان بعده ، إلى غروب شمس يسوم الثاني عثر من ذي الحجة ، وقد استدلوا على ذلك بائلة أصحها ما رواه مالك والبيهقي عن نسافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : الأضحى بومان بعد يوم الأضحى .

وذهب الشافعي رحمه الله وابن تيمية وابن القيم القيم إلى أن أبيام التشريق كلها وقت للذيسح، واستدلوا بعدة آثار بها ضعف . والله أعلم .

وصلُ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

يقلم الشيسح و على حاشين

نواصل في هذا التحديد تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم ، حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص ؛ لورودها فين الكتيب المشيهورة مثيل : (( السترغيب والسترهب » (۱۷۰/۲) ، وكتساب « وصايسا الرسول علي ، وغيرهما .

والتقفي في فعيل المع



ولقد جاءت هذه القصة من عدة طرق : أولاً: القمة من حديث ابن عمر :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت جالسًا مع النبي ﷺ في مسجد منى ، فأتاه رجل من الإنصار ، ورجل من تُقيف ، فستلما ثم قالا : يا رسول الله ، جئنا نسألك ، فقال : (( إن سُنتما أخبرتكما بما جئتمائي تسالاني عنه فعلت ، وإن شئتما أن أمسك وتسالاني فعلت ». فقالا : أخبرنا با رسول الله ، [11] التوهيد السنة التاسعة والعشرون العدد الثاني عشر

فقال التقفي للأنصاري : سل ، فقال : أخسبرني با رسول الله ، فقال : (( جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه ، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك قيهما ، وعن طوافك بالصفا والمروة وما لك قيه ، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه ، وعن رميك الجمار وما لك فيه ، وعن نحرك وما لك فيه ، وعن حلقك رأسك وما لك فيه ، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما للك فيه مع الإفاضة )) . فقال : والذي بعثك بالحق لعَنْ هذا جنت أسالك . قال : (( فَإِنْكُ إِذَا خَرِجِتَ مِنْ بِيتُكُ تَوْمِ الْبِيتُ الْحَرَامِ لَا تَضْعِ ناقتك خفا ولا ترفعه ، إلا كتب الله لك به حسنة ، ومحا عنك خطيئة . أما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بتى إسماعيل ، وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة ، وأما وقوفك عشية عرفة ، فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملاكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي ، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل ، أو كقطر المطر ، أو كزيد البحر لغفرتها ، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من المويقات . وأما تحرك فمنشور لك عند ريك . وأما جلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإتك تطوف ولا ذنب لك ، يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: إعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى ».

قَلْتُ : هذه القصة ليست صحيحة :

وعندما نقدم البرهان على عدم صحة هذه القصية نحقق أهداف هذه السلسلة من خلال هذا البرهان ، وتذكر بهذه الأهداف حتى تغلم حدود هذه السلسلة

١ - أن يقف القارئ الكريم على درجة القصة ، وحسبه هذا القدر.

٢- والداعية : يكون على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها ، ويعرف مواضع هذه القصة في الكتب التي أخرجتها والكتب التي أوردتها ، فلا يغتر بوجودها .

٣- وطالب هذا الفن : يجد نمساذج من علم الحديث التطبيقي.

وهذا هو التخريج والتحقيق الذي سنحقق به - إن شاء الله - هذه الأهداف .

| التنسسويج                                                         | طرق القصة بالراوي<br>الأعلى |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| الأول : طريق رجال البزار : أخرجه البزار كما في (( كشف الأمستار )) | القصة من حديث ابن عمر       |
| $(Y/\Lambda) \supset (Y/\Lambda)$ .                               |                             |
| الثاني : طريق رجال الطبراني : أخرجه الطبراني في (( الكبير ))      | ولها طريقان                 |
| (11/073) 3 (11071).                                               |                             |
| الحديث : أخرجه البزار كما في ( كشف الأستار عن زوائد البزار على    | القصة من حديث أنس بن        |
| الكتب السنة » (۹/۲) ح (۱۰۸۳) .                                    | مالك                        |
| الحديث : أخرجه الطبراتي في (( الأوسط )) (٣/٣) طبعة دار الحديث     | القصة من حديث عبادة بن      |
| ح (۲۲۴۱) .                                                        | الصامت                      |

هذه هي مصاور الارتكار الأساسية التسي تسدور عليها طرق القصة .

#### 

● قماعسدة: ((تقسيم المدير باعتبار وصوله البنسا )) . قمال الدافظ ابن حجر في ((النديسة )) . ( ص ١٤) :

١- ( الخبر : إما أن يكون له طرق بلا عدد معين ، أو مع حصر بما قوق الاثنين ، أو بهما ، أو بهما ، أو بواحد ، فالأول : المتواتر ، والثاني : المشهور ، والثالث : العزيز ، والرابع : الغريب ) .

و قُلْتُ : من جدول تخريج طرق القصة نرى أن هذه القصة رُويت عن ثلاثة من الصحابة ، وبتطبيق هذه القاعدة ، إذا الخبر (( مشهور )) .

٧- (ثم المشهور: يطلق على: ما حُرَّر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد قصاعدًا، بل ما لا بوجد له إسناد أصلاً). كما في ((شرح النفية) (صن ١٤).

وعليه فالمشهور من حيث الاصطلاح ينقسم إلى : مشهور اصطلاحي ، ومشهور غيير اصطلاحي ، ومشهور غير اصطلاحي ، وبتطبيق هذا المصطلح على خير القصة : فهو (( مشهور اصطلاحي )) .

٤- (ثم الشهرة إمّا أن تكون في أصل العدد، وهو طرفه الذي فيه الراوي الأعلى، أو لا تكون كذلك ، بأن تكون الشهرة في أثنائه ) . كما في « فتح المغيث » (٤/٤) .

السند تنقسم إلى :

۱ - ( تُسهرة مطلقة )) ( وهي التسي فسي أصل السند ) .

٧ - وشهرة نسبية (( في أثناء السند )) .

وبتطبيق هذا المصلح على خبر هذه القصة : فهو ( مشهور مطلق ) .

3- ثم المشهور كما قال ابن الصلاح في «علوم المديث » النوع (٣٠):

(منقسم إلى: (صحيح ) . وإلى : (غير صحيح ) ... ) .

وبتطبيق هذا المصطلح على خبر هذه القصة : فهو (( مشهور غير صحيح )) .

وبالجمع بين وجوه التقسيم للمشهور تستنتج أن خبر هذه القصة : مشهور شهرة اصطلاحية مطلقة وغير صحيح .

الدرهان على أن هم اللحة عم عموم

أُولاً : القصة بس هديث ابس عبسر لهسا طريقان :

الطريق الأول: طريق رجال البزار.

قال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، ثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحيسي، ثنا عبيدة بن الأسود، عن سنان بن المارث، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: ... فذكره.

قَلَعْتُ : وهذا إسناد ضعيف ، وفيه علتان :
 الأولى : تدليس عُبيدة بن الأسود ؛ فقد أورده
 الحافظ است حص قرر الطبقات المدلسيان » في

الحافظ ابن حجر في ((طبقات المدلسين )) ، في (( المرتبة الثالثة )) رقم (٢٠) .

#### 

قال الحافظ: (المرتبة الثالثة): من أكثر من التدليس ، فلم يحتج الأثمة من أحاديثهم ؛ إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

#### يبان ألفاظ هذا البعطلان :

( صرحوا قيه بالسماع ) ، أي يقول السراوي : (( سمعت )) ، أو : (( حدثنا )) ، أو : (( أخبرنا )) ، وتحوها .

(( عن )) ، وتحوها كما في هذا السند ، وكما أن للمدلسين مراتب ، فإن للتدليس أتواعًا قد قصلناها في كتابنا (( المدخل إلى علوم الحديث )) ( ص ٢٢٤، ٢٧٤) .

الثانية : جهالة سنان بن الحارث : (لم يروله أصحاب الكتب السنة ) .

قال ابسن أبسي حاتم قسي (( المجسرح والتعديسل )) ( ٢٥٤/٤) : ( سنان بن الحارث بن مصرف ابن أخي طلحة بن مصرف ، روى عن طلحة بن مصرف ، روى عنه محمد بن طلحة ، والقاسم بن الوليد ، سمعت أبي يقول ذلك ، روى عنه صالح بن حسي ، والسد حسن بن صالح . اه. .

صَفَلَتُ : من هذا يتبين أن سنان بن الحارث : مجهول الحال .

۱ – ومجهول الحال : (ويسمى المستور) : ( هو من روى عنه اثنان فأكثر ، لكن لم يوثق ) .

٢ - حكم روايته : الرد ، على الصحيح الذي قالمه
 لجمهور .

#### 

بعد أن أخرج البزار الحديث الذي جاءت فيه هذه القصة قال : (قد روي هذا الحديث من وجوه ، ولا تعلم له أحسن من هذا الطريق ) .

َ مَن تحقيقنا لهذا الطريق قد تبين ضعفه بالتدليس والجهالة ، وعليه فقول البزار : ( لا تعلم له

أحسن من هذا الطريق ) لا يلزم منه صحة الطريق ولا حسنه ، فيجب على طالب هذا الفن : أن يحقق الطريق الذي قال فيه البزار هذا القسول ؛ حتى لا يتوهم الصحة والحسن .

#### 

أورد القصة الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٥/٣) من حديث ابن عمر ، تسم قال : (رواه البزار والطبراتي في الكبير بنحوه ...، ورجال البزار موثقون ، وقال البزار : روى هذا الحديث مسن وجوه ، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق ) . اه. .

O قَلْتُ : قد يتوهم طالب هذا الفن من قول المسافظ الهيثمي : (ورجال البزار موثقون) أن الحديث صحيح ، قلا يبلزم منه الصحة ولا الحسن ، بل قد يكون ضعيفًا ، وبرهان ذلك :

أ- سنان بن الحارث مجهول الحال ، كما بَيّنا .

ب- وعبيدة بن الأسود بن سعيد الهمدائي الكوفي مدلس وقد عنعن ، كما بيدا .

جـ- ويحيى بن عبد الرحمن الأرحبي الكوفسي ( صسدوق ربما أخطأ ) ، كما فسي ( التقريسب )) ( ٣٥٢/٢) .

د- محمد بن هیاج الهمدانسی الکوفسی ( صدوق ) ، کما فی ( التقریب ) (۲/۱۹۶) .

O قَلْتُ : لقد بينت حقيقة هذه المصطلحات ، حتى لا يعترض من لا دراية له بحقيقتها متوهنا الصحة .

#### 

في طبعة ((كشسف الأستار) تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - ط . مؤسسة الرسالة (١/٨) ( ح الرحمن الأعظمي - ط . مؤسسة الرسالة (١٠٨٢) ( ح

حدثنا محمد بن هياج ، ثنا يحيى بن عبد الرحمن ، ثنا الأرحبي ، ثنا عبيدة بن الأسود عن سنان بن الحارث ، عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال :... قذكره .

O قُلْتُ : وهذا السند وقع فيه خطأ : (ثنا يحيى بن عبد الرحمن ، ثنا الأرحبي ) .

فمن لا دراية له بالرجال يتوهم أن ( يحيى بن عبد الرحمن ) و( الأرحبي ) راويان ، ولكنسه راو

واحد هو يحيى بن عبد الرحمن الأرحيسي ، وهذا هو الصواب ، فيجب أن يحذف رمز التحديث ((ثنا )) .

وبرهان ذلسك مسن «تهذيب الكمال» (۱۹/۲۰) يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي روى عن : عبيدة بسن الأسود ...، وروى عنه : محمد بن عمر بن هيّاج .

التصحيح هين ، ولكنه عند أهل هذا اللهن عظيم .

#### العديق الناتي: رجال العلواني

قال الطبراني في (( الكبير )): حدثنا إستاق بن إيراهيم الديري ، عن عبد الرزاق ، عن ابن مجاهد ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال :... فذكره بندوه .

O قلت : هذا طريق واه علته ابن مجاهد . وابن مجاهد لم يسم في هذا السند ، ولكن بالبحث تبين أن اسمه عبد الوهاب . وبرهان ذلك : في (تهذيب الكمال » (۲/۱۹/۱۹) : عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي روى عن أبيه مجاهد بن جبر المكي روى عنه عبد الرزاق ولم يُستمة ، ثم أورد باقي من روى عنه .

من قول الإمام المسرّي تبين أن ابن مجاهد الذي روى عنه عبد الررّاق ولم يسمه هو عبد الوهاب ، قال إبراهيم بن موسى الراري عن مهران بن أبي عمر : كنت مع سفيان الثوري في المسجد الحرام ، فمر عبد الوهاب بن مجاهد ، فقال سفيان : هذا كذاب .

وأخرج ابن حبان في (( المجروحين )) (١٤٦/١) عن يحيى بن معين قال : ليس بشيء ، وقال الثعدائي في (( الضعفاء والمتروكين )) رقم (٣٧٥) : متروك .

وأورده الدارقطني في ﴿ الضعفاء والمتروكين ﴾ رقم (٥٤٣) .

ملحوظة هامة : انظر معاتي مصطلحات أنمة الجرح والتعديل ، كما هو مبين في هذه السلسلة رقم

#### 

١ - قال السخاوي في ((فتح المغيث) (٤/١):
 ( ما كاتت العزة فيه بالتسبة لراو واحد انفرد روايان عنه يقيد ، فيقال : عزيز من حديث فلان ) ،



وبتطبيق هذا المصطلح ، وهو ( العزة النسبية ) على طريق رجال الطبراتي في طريق رجال الطبراتي في ( الكبير )) من حديث ابن عمر تجد أن الحديث عزيز عن مجاهد ، تفرد به عنه طلحة بن مصرف وعبد الوهاب بن مجاهد .

٧ - وجود متابعة قاصرة لعبيدة بسن الأسود ، وكذلك لسنان بسن الحسارات هو عبد الوهاب بسن مجاهد .

● قساعسدة: قال السخاوي في ﴿ فتح المغيث ﴾ ( 1/1) : ﴿ فإن يكن ذلك الراوي شورك من راو معتبر به ، بأن يتهم بكذب ، وضعف إما بسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك ، حسبما يجيء إيضاحه في مراتب الجرح والتعديل أو ممن قوقه في الوصسف من باب أولى فهو تابع حقيقة . اه. .

نستنتج من هذا الأصل أن المتابع قد يكون ليس لله حقيقة المتابع إذا لم يكن معتبرًا به ، ويتطبيق هذه القاعدة على متابعة عبد الوهاب بن مجاهد نجد أن المتابع ظاهري ، وليس بتأبع حقيقي ، وهذا من أهم المصطلحات المستنبطة من هذا الأصل ، فالمتابعة قاصرة ، وهي متابعة ظاهرية ؛ لأن عبد الوهاب بن مجاهد ليس بمعتبر به ، حيث إنه كذاب ، قهو ليس بتابع حقيقة ، وهذا تقسيم المتابعة من حيث النة تير .

● قساعسسة: قسال الحسافظ ابسن كثسير فسي ( اختصار علوم الحديث » ( ص٣٣): ( لا يلزم مسن ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً ؛ لأن الضعف يتفاوت ، فمنه ما لا يزول بالمتابعات ؛ يعني لا يؤثر كونه تابغا أو متبوغا ، كروايسة الكذابيسن والمتروكين . اه. .

O قُلْعَتْ : من هذا يتبين أن طريق الطيراتي لا يزيد طريق البرار إلا وهنا على وهن . راجع القواعد المخاصة بالمتابعات والنفائس العزيزة التي أوردناها في هذه المعلملة رقم [٢] .

#### 

أخرجها البزار ، كما في «كثيف الأستار » ( المرجها البزار ، كما في «كثيف الأستار » ( ١٠٨٣ ) ، حيث قال : حدثنا ابن سنجر ، ثنا حسن بن الربيع ، ثنا العطاق بن خسالا المخزومي ، عن إسماعيل بن رافع ، عن أنس بن مالك قال :... قذكره .

○ قَلْتُ : هذا حدیث ضعیف جدًا ، له علتان :
 ● الأولى : إسماعیل بن رافع .

قبال النسبائي في « الضعفاء والمتروكين » رقم ( ٣٢) : إسماعيل بن رافع : ( متروك الحديث ) .

قال الصافظ في «شرح النخيسة» (ص ٢٩): (مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه).

O قلت : لذلك أورده الدارقطني في ((الضعفاء والمتروكين )) رقم (۲۹) ، وفي إيراده إثبات لترك . قال ابسن أبسي حساتم فسي ((الجسرح والتعديسل )) (۲۹/۲) : (سألت أبي عن إسماعيل بن رافع الذي يحدث عنه سليمان بن بلال من هو ؟ قبل : هو أبو رافع الشعيف القاص ، قبل : وسمعته مرة أخرى يقول : هو منكر الحديث . اه .

وأخرج ایت عدی فی ( الکسلمل )) (۱/۰۸۰) (۱۱۹/۱۱۹) عن یحیی بن معین قال : إسماعیل بن رافع لیس بشیء .

وفسي (( التهذيب )) (١/٩٥١) قسال علسي يسن الجنيد: ( إسماعيل بن رافع ): متروك .

ملحوظة: فلا تغتر بقول الهيئمي في (( المجمع )) ( ٢٧٦/٣) : رواه البزار ، وفيه إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف .

الثانية: الانقطاع بين إسماعيل بين رافيع وأنس بن مالك ، وبرهان ذلك : قال الماقظ في (المالك ) وبرهان ذلك : قال الماقظ في (المالم) : إسماعيل بين رافيع من السابعة .

O قُلْتُ : والسابعة هبي طبقة كبار أتباع التابعين ، وأنس بن مالك صحابي إذًا أقسل السقط تابعي .

● قاعسدة: (إن وجد متن يسروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد). انظر ما أوردناه بالتفصيل في هذه ((السلسلة))رقم [٣].

ويتطبيق هذه القاعدة على متن هذه القصة فإن حديث أنس شاهد لحديث ابن عمر ، وهذا شساهد ظاهري وليس بشاهد حقيقي ؛ لأن إسماعيل بن رافع ليس بمعتبر به ، حيث إنه متروك ، فهو ليس بشساهد حقيقة ، وانظر ما أوردناه آنفًا حول المتابعة .

#### النائمة من حديث عبادة بن المايت

أخرجها الطبراني في ((الأوسط)) (٣/٠١) قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عيد الرحيم بن شروس قال: حدثنا يحيى بن أبي الحجاج البصري قال: حدثنا أبو سنان عيسى بن سنان قال: حدثنا يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة بن الصامت قال:... فذكره.

O فَلُعَتْ : أورده الهيثمي في ( المجمسع ))
( ٢٧٧/٣) ، وقال : رواه الطيراتي في الأوسط ،
وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس ، ذكره ابن
أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ، ومن فوقه موثقون .

O قَلْتُ : لقد خفي على الهيشمي رحمه الله أن علم المديث هو يحيى بن أبي الحجاج البصري .

قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، كما قي (الميزان ) (١٤٩/٣٦٨/٤) ، وهذا المصطلح يطلقه ابن معين على من كان متروكًا أو متهمًا أو ليس بثقة ، كما بينا آنفًا في هذه ((السلسلة )) رقم [١] .

ويهذا لا يصح أن يكون شاهذا حقيقيًا ، فهو يزيد، القصة وهنًا على وهن ، خاصة وقد تفرد بسه يحيى ، حيث قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلا بهذا الإستاد ، تقرد به يحيى بن أبي الحجاج ، وبهذا التحقيق تكون القصة واهية . هذا سا وفقتي الله إليه ، وهو وحده من وراء القصد .

المعهد السنة التاسعة والعشرون العدد الثاني عشر

# هاء زهوره.

# وتجربه الشفاء!!

بقلم د . سید هسین عفانی

زمزم .. وما أدراك ما زمزم !! ركضة جبريل ، هَزْمَة الملك ، سُقْبَا إسماعيل ، برة الشباعة ... إيسه يسا شسراب الأبسرار .

صادرواه النوى بالجذب والسقم أمسى يقاسي من الهجران والندم فلا رويت جديب القلب من قيم تحيي الموات ، وتزكي شعلة الهمم

• الفضيلة الآولى : غسل قلب النبي على بماء زمزم :

عن أنس بن مالك : كان أبو در رضي الله عنه يحدث أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على السلمية المعلى العلى ال

وقال ﷺ : ﴿ أَتَيِتُ لَيِلَةً أَسْرِي بِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى زَمَرَم ، فَشُرْحِ عَنْ صَدْرِي ، ثُم أُنزل ،، .

لولم يكن لزمزم من فضل إلا هذا لكفى .. يفسل يها أطهر قلب ؟ فتريد طهر ًا على طهر في أطيب المواقف قبل الإسراء . وفي هذا الحديث فضيلة ماء زمزم على جميع المياه .

عياس ] .

### DARAMANAMAMAMANAMAN

• الفضيلة الثانية : خير ماء على وجه الارض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ، فيه طعام من الطعم ، وشفاء من السقم ، وشر ماء بوادي برهوت ، يقية حضرموت ، كرجل الجراد(١) من الهوام ، تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها » . [صحبح ، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وابن حبان ، والضياء عن ابن

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ماء زمزم سيد المياه وأشسرفها ، وأجلها قدرًا ، وأحبها إلى النقوس ، وأغلاها ثمنًا ، وأنفسها عند النساس ، وهو هزمة جبريل ، وسقيا الله إسماعيل . ماء زمزم للجائع طعام ، وللمريض شفاء من السقام ، قد فضل ماؤها على الكوثر ، حيث غسل منها القلب الشريف الأطهر .

• الفضيلة الثالثة : ماء زمزم لما شرب له

قال رسول الله ﷺ: «ماء زمزم لما شرب له» . [حسن . رواه أحمد في مسنده ، وابن ماجه في سننه ، والبيهقي في سننه ، والبين أبي شيبة في مصنفه ، والطبراتي في الأوسط ، وصححه ابن عبينة والسيوطي والألباتي ] .

 <sup>(</sup>١) رجل الجراد : القطعة العظيمة منه ، ولا يقال إلا للجراد ،
 وهو جمع لا واحد له من لفظه .

قال سفيان الثوري: إنما كانت الرقى والدعاء بالنية لأن النية تبلغ بالعبد عناصر الأشياء، والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربها ، وعلى قدر العقل والمعرفة يقدر القلب على الطبيران إلى الله ، فالشارب لزمزم على ذلك .

#### زمسزم شفساء

عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما حج معاوية حججنا معه ، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ، ثم مر يزمزم وهسو خسارج إلسي الصفا، فقال: ((اتزعلى منهادلواباغلام)). قال: قنزع له منه دلوًا ، فأتى به فشرب ، وصب على رأسه ووجهه ، وهو يقول : (( زسزم شفاء ، وهي لما شرب له ». قال ابن حجر: إستاده حسن ، مع كونه موقوفًا .

قال الحكيم الترمذي: الشارب لماء زمزم:

- إن شريه لشبّع ؛ أشبعه الله .
- وإن شربه نري ؛ أرواه الله .
- وإن شربه نشفاء ؛ شفاه الله .
- وإن شريه نسوء خلق ؛ حسنه الله .
- وإن شربه لضيق صدر ؛ شرحه الله .
- وإن شريه لاتفلاق ظلمات الصدر ؛ قلقها الله .
  - وإن شريه لغنى النفس ؛ أغناه الله .
    - وإن شربه لحاجة ؛ قضاها الله .
    - وإن شربه لأمر نابه ؟ كفاه الله .
    - وإن شربه للكربة ؛ كشفها الله .
    - وإن شربه لنصرة ؛ نصره الله .

وبأية نية شربه من أبواب الخير والصلاح، وقسى اللَّمة ليمه يذلمك . [ ﴿ تَسَوَادُرُ الأَصِيولُ ﴾ ( ص ۲۴۱) ] .

● الفضيلة الرابعة : ماء زمزم طعام طعم :

قال رسول الله على: « زمرم طعام طغم ، وشفاء سنقم » . [ صحيح . أخرجه ابن أبي شبية عن أبسى ذر ، وكذا رواه الطيالسي ، والطهراتي في الكبهير (٢) سُخفة جوع : بفتح السين وضمها : رقة الجوع وهزاله .

والصغير، وصححه في صحيح الجامع ].

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنا تسميها شباعة - يعنى زمزم - وكنا نجدها نغم العون على العيال.

#### ما دنونم بين الردواء والإشباع

جمع هذا الماء المبارك بين الإرواء والإشباع، ولذا لجأ إليه الآباء الذين لا يستطيعون توفير القوت الأولادهم ، وانظر - يرحمك الله - إلى الصحابي الجليل أبي ذر وحكايته مع زمزم ، يقول رضي الله عنه: أتبت زمزم فغسلت عنى الدماء، وشربت من ماتها ، وقد لبثت - بسابن أخسى -ثلاثين ، بين يوم وليلة ، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى (١) ، وما وجدت على كبدي سُخفة جوع(٢)

وساله الرسول عَيْنُ : ﴿ متى كنت هاهنا ؟ ﴾ قال : قلت : قد كنت هاهنا منذ ثلاثين ، بين يوم وليلة . قال : (( قمن كان يطعمك ؟ ) قال : قلت : ما كان لى طعام إلا ماء زمرزم، فسيمنت حتى تكسرت عُكن بطنى ، وما أجد على كبدي سخفة جوع . قال : (( إنها مباركة ، إنها طعام طعم )) . [ صحيح مسلم ] . وفي حديث صحيح : (( إنها لمباركة ، هي طعام طعم ، وشنقاء سقم » . لقد كانت زمزم طعام أم إسماعيل رضى الله عنها مدة من الزمان.

سبحان الله !! آية من آيات الله في الكون .

● الفضيلة الخامسة : زمزم شفاء سبقم :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَىٰ يحمل ماء زمزم في الأداوي ، والقِرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم . [صحيح .

<sup>(</sup>١) غُكُن : جمع عكنة ، وهي الطي في البطن من السمن ، ومعنى : « تكسرت » أي : انثنت .

( الصحيحة )) ( رقم ٨٨٣) ] . وهذا يوضح استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة .

عن أبي جمرة الضبعي قال : كنت أجالس ابن عباس بمكة ، فأخذتني الحمى ، فقال : أبردها عنك بماء زمزم ، فإن رسول الله علي قال : (( إن الحمى من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء ») . أو قال : (( بماء زمرم ») . [ أخرجه البضاري ، وأحمد في ( مسنده ») ] .

#### تجربة الشفاء بماء زمزم !!

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة ، واستشفيت به من عدة أمراض ، فبرأت بإذن الله .

#### ما، زمزم يشفي سيدة من السرطان

هذا حدث مع السيدة المغربية (ليلى الحلو) صاحبة كتباب «فلاتنس الله»، وتشرت منه المجلة العربية فصولاً في عدد رقم (١٤٧).

اشتد بها المرض ، واحتار الأطباء في أمرها ، وعجز عن تخفيف آلامها ، وفي باريس شخصوا لها المرض بأنه سرطان في الصدر ينتشر في كل أجزائه ، ولا علاج له .

#### السفر إلى محة لآداء العمرة !!

وقبل العودة إلى المغرب اقترح عليها زوجها أن تسافر إلي مكة لأداء العمرة ، وهناك كما تقول السيدة ليلى الحلو: اعتكفت ببيت الله .. داومت على الشرب من ماء زمزم .. واكتفيت برغيف وبيضة واحدة طوال اليوم ، أمضيت أيامي في الصلاة وتلاوة القرآن الكريم والدعاء .. أربعة أيام لم أعرف فيها الليل من النهار .. تلوت القرآن الكريم من أوله حتى نهايته ، كنت في صلواتي الطيل سجودي وأبكي بحرارة على ما فاتني من خير ، وعلى ما أضعته من قرائض .

الشفاء من السرطان ودهنة الأطباء

تقول السيدة ليلى الحلو: وبعد أيام وجدت أن

الكويرات الحمراء التي كاتت تشوه جسدي قد اختفت نهاتيًا، أحسست أن شيئًا ما حدث، وقررت العودة إلى باريس للتشاور مع الأطباء!!

وهناك كانت دهشة الأطباء الذين أعادوا الكشف عدة مرات ، غير مصدقين الحالة الغربية الموجودة أمامهم !!

فقبل أبيام أخبروها أن السرطان في كل مكان في صدرها .. والآن لا أثر لهذا السرطان !!!

ماذا حدث ؟! إنها آية الله في بركة زمزم.

الفضيلة السادسة : ماء زمزم لا يفسد بمرور الاعوام :

هذه تجربة شخصية ذكرتها (المجلسة العربية )، في عددها رقم (٥٥) الصادر في (ذي العربية )، 111 هـ - يوليو سنة ١٩١٠م) للشيخ عبد الرشيد إبراهيم ؛ التساري العربي ، السركي اللسان ، الروسي الجنسية ، وهو الداعية والقاضي الذي يجوب البلاد الآسيوية دعوة إلى الإسلام ودوّن رحلته إلى الحج عام ١٣٢٧ في كتابه ((عالم الإسلام )) ، وهو كتاب تركي ، دوّن فيه رحلته في أرجاء العالم الإسلامي .

يقول الشيخ عبد الرشيد : قد تكون (( زمزم )) عين ماء معدني ، إلا أننا نعده ماء مباركا ، وتروى عن زمزم روايات كثيرة ومتعددة مسجلة في بطبون

#### آشرب ۱۵ شیلو جرابًا من ما، زمزم ۱۱

كنت أستطيع أن أشرب من ماء زمزم في كل وقت أريد ، وبالقدر الذي أريد ، كنت أشرب كثيراً حتى وصل بي الأمر في مجموع ما شربته منه إلى (١٥) كيلو جرامًا .. وأتصور أنني كنت أشرب يوميًا أكثر من عشر أوقات من هذا الماء المبارك ، ماء زمزم ... يأتي به السقاءون فأشرب ولا أحس بتقسل منه يضايقني ، وكلما شربت أحببت أن أزيد ، وتتملكني الرغبة في الشرب منه ، ولقد لمست يحق معنى :

« زمزم لما شرب له » ، كما جاء في الأثر .

بملاً الحجاج الصفاتح من ماء زمزم، ويحملونه معهم عند عودتهم إلى بلادهم، وقد فعلت أتا ذلك في حينه، بقي معي ماء زمزم اثنتي عشرة سنة فلم يفسد، ولم يعتره أي تغيير، وكنت أضعه في زجاجة.

جواز هبل زبزم خارج بحة ١١

● الفضيلة السبعة : ماء زمر يُتحب به الضيفان ، ويحمله الركبان :

ومن فضائل زمزم: أنه يتحلف به الضيفان ، ويحمله الركبان .. روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان إذا نزل به ضيف أتحقه من ماء زمزم ، ولا أطعم قومًا طعامًا إلا سقاهم من ماء زمزم . وقال على : ( ابس السبيل أول شارب ) يغني : من زمزم . [ صحيح . رواه الطبراني عن أبس هريرة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم ٤٤) ] .

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن يحمل ماء زمزم . وكان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمسرم ولا تسترك ، فيبعث إليه بمزادتين .

یا طیب زمزم مطعماً أو مشربا

تهفو نورد نعيمه الأرواخ

جبريل أطلقه يهمز جناحه

فإذا به مسترسلاً بنداح

الله أودعه عناصر ركبت

فيه يحارُ بكنهها الشرّاحُ

فتضلعوا من مائه وادعوا فقد

جاءت أحاديث بذاك صحاح

مَنْ قَالَ رُمزِم قُدُست أسرارها

عند الإله فما عليه جناح

والله من وراء القصد.

• 0 • 0



\* (\* ; \* ;



# الحق في الإسلام

لنضيلة الشيخ: عبد الظاهر أبي السمح إمام وخطيب الحرم المكي الشريف (دحمه الله)

قال رسول الله ﷺ: «ينس الإسسلام على خصص : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن معمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا »

فالحج أحد أركان الإسلام الخمس التي فرض الله على عبلاه أداءها ، وما كان الله جل وعلا ليفرض على عبلاه شيئا من العبدات لحلجته إليها ؛ كلا بل هو الغنى الحميد ؟ وإنما قرض العبادات على بني الإنسان تشريفا لهم وتكريمًا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْقُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِي الْحَمِيدُ ﴾ [فلطر: ١٥]، ﴿ قُلْ مَا يَعْبَا بِكُمْ رَبِّسَي لُولا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [ الفرقان : ٧٧ ] ، وفي الحديث القنسي الصحيح : ( يا عبلاي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد نلك في ملكي شبيا » -

ومن العبادات ما جعله مكررًا في اليوم والليلة ، ومنها ما جعله كل أسبوع كصلاة الجمعة ، ومنها ما جعله كل علم مسرة كالصيام ، ومنها ما جعله في العمر مرة كالحج ، ولكل من العبلاات حكم ومنافع ومصالح للعبلا ، يحتاج كل متها إذا شرحناه وقصلناه لمجلد ضخم ؛ ولكنا تتكلم على ما للحج من الحكم والقوائد الروحية والجسمية ، وغير ثلك إن شاء الله بمناسبة أشهر الحج وموسمه القريب

لما ظهر الله تعلى يصفلته الطياء وأسمله الحسستى لخلقه ، واحتجب عنهم بذاته ، أمر خليله إبراهيم الطَّيْخُلَا أن بيني له بيتًا في مكان من أرضه ، بعيدًا عن زخارف الدنيا وزينتها ، محاطاً بالجيال ، قحلاً من الزروع والثمار ، لا ماء فيه ولا شهر ، ولا يساتين ولا أنهار ، فيناه مطبعًا أمر ريه ، مخلصنًا لله العمل ، وكان ابنه إسماعيل هو وحده مساعده ومعاولة حتى أتماه ؟ وطافا حوله ، وصليا شطره ، ودعوا لله عنده . قال تعلى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِمنَمَاعِيلُ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْسَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن لَرَيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكِنَا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتُوابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَبَنَّا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا منهم بتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧ - ١٢٩].

وقد أخير الله تعالى أن هذا البيت الكريم الذي بنساه بأمره خليله إبراهيم هو أول بيت وضع للناس ، ققال عز من قائل ؛ ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتِ وُضِيعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكِّمَةً مُبَارِكُما وَهُدُى لْلْعَالْمِينَ ﴿ فِيهِ آبِهَا بَيْنَاتُ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن نَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [ آل عمران: ٩٦، ٩٩ ] .

وقد أمر خليله على بأن يدعو النباس إلى حجه ، فقال : ﴿ وَأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلُّ صَالِمِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴿ لِيَشْنَهَدُوا مَنَافِعَ نَهُمْ وَيَذَّكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيْلُم مُعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مَنْ يَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [ الحج : ٧٧، ٢٧ ] ، وقد فعل إيراهيم الطَّيْكِينَ وصدع يأمر ربه ، وأَذَّن

حتى أسمع الله أذانه كل من شساء لمه أن يحسج إلى يوم القيامة.

أما المنافع التي ذكرها الله تعلى قبي قوله : ﴿ لِيَشْهُدُوا مَنْ الْمُعْ لَهُمْ ﴾ ، فهي كثيرة جدًّا ، ونحن تقص عليك منها ما ييسر الله ، وما يقتح به .

#### النافع الروحية

كل مصب يشتلق دائمًا لرؤيسة حبيبه ولقائم ، ويحب زيارته ما استطاع إلى ثلك سببيلا ، فإن عز الوصول إليه ؟ وتعدر عديه لقاؤه ورؤيته ، تسلى برؤية آثاره .

فللمؤمنون أشد حبًّا لله ، وهم أحرص الناس على رؤية بيته ، والقيام في مقام خليله التَّنْيَالُا ، والطواف حوله حيث طلف أتبياؤه وأولياؤه الصالحون ، وعباده المتقون ، فإذا رأى المحبون لله بيت ربهم قلا تسل عن أنهار دموعهم كيف تجري ؛ ولا عن حمياً أشواقهم في أجسلهم كيف تسري ، فهنالك عند ببت ربهم ومعبودهم الواحد الجليل الكبير الكريم يقفون على بابه وقد علا تحييهم ، ورفع لسان الحال صحيفة تنوبهم ، وسجل حوالجهم ، فما ينصرفون إلا يتوقيع المغفرة ، وقضاء مطلابهم ، ولولا تقل الأحسام لطارت النقوس منها إلى الرب جل جلاله شوقًا إليه ، وحبًا لـ ، إنها لاتشبع من رؤية بيت الحبيب ولا الطواف حوله وولا الوقوف على بليه ، وإنها لتشعر بأثوار تضرها ، وسرور يهزها ، وقرح يذهنها عن كل شيء إلا عن ريها وبارتها ، ومهما أوتى البلغاء من قوة البيان فهم علجزون عن وصف ما تجده النقوس المؤمنة بربها عند ببته والطواف حوله.

ولما اقتضت حكمة الله أن يحتجب عن خلقه ؛ وعلم ما يكون بهم من شوق إليه وحب له ؛ جعل له بيتًا حيث شاء من أرضه ، وقال لخليلته إبراهيم التَّلِيَّلُا : ﴿ وَطَهُرْ بَيْتِينَ لِلطَّالِفِينَ وَالْقَاتِمِينَ وَالرَّكَعِ السَّجُودِ ﴾ [ الحج: ٢٦] ، أليس في هذا من الشرف العظيم للطائفين والعاكفين والركع السجود ما يسلي عن الدنيا وزينتها ، وملكها وزخارفها ؟

الله أكبر: يأمر الرب جل جلاله خليله أن يطهر بيته نوفود بيته ، وزوار حرمه : للطائفين والعاكفين فيه والركع السجود ، يا له من كرم إلهي ، ويا لها من عناية رباتية .

يطوف العبد حول بيت ريه وقد ملا الأنس به قلبه ، وزكت روحه ، يمثل بهذا الطواف سيع مرات فعل المحتاج المضطر، والققير الملح؛ وكلته يقول: ما لني عن رحابك منصرف ، ولا عن بلك تحول حتى تقبلني ؛ وتتوب على وتغفر لي ، وترضى عني ، ولنن لم تقبلني فمن غيرك يقبلني ؟ وإن لم تغفر لي فمن سواك يغفر لي ننبي ، ويقيل عِثْرتي ، ويمدو زلتي ، والله يدب الملدين في السؤال والدعاء.

ثم يقف في مقام خليله فيصلي ركعتين يسورتي : ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ ، ثم ينصرف فيستلم الحجر الأسود ، وكلته بهذا الاستلام عاهد ريه أن يقف عند حدوده ، فيأتمر بما أمر ، وينتهي بما تهي .

#### السعى بين الصَّفَا وَالْرُوهَ !!

ثم يخرج إلى الصفا فيذكر الله تعلى ويدعوه ، ويسعى اللي المروة ، ذاكرًا لله تعلى داعيًا ، سبعة أشواط ؛ فيتذكر يذلك سعي هاجر أم إسماعيل عليهما السلام ، حيث كات راغبة إلى الله وحده ، ضارعة إليه ، راجية أن تجد ماءً اري ظمئها وظمأ ابنها ، وقد كادا يهلكان ، فما كادت تفرغ من سعيها ودعاء ربها حتى أنبع الله لهما الماء بجانب البيت ، فشربت وسقت ابنها ، وحمدت الله تعلى .

ونحن في حجنا نعثل (( هذا الدور )) وما كانت سينتا هاجر المصرية أم إسماعيل الطّيّاة في حلجتها واضطرارها ؟ بأحوج منا والله ، ولا سيما في هذا الزمن إلى قطرات من رحمته يطهر بها نقوسنا ، ويشفي أمراضنا الخلقية والاجتماعية التي أوبت بنا ، وجعننا عمالاً للدول المستعمرة ، وخدمًا لعلوج الأعلجم .

فهذا الطواف والسعي بين الصفا والمروة المقصود منه ذكر الله تعلى ، ولو لم يكن في ثلك السعي إلا طاعة الله ورسوله والتأسي بخير الخلق ، لكفي .

وفي يوم التروية يخرجون إلى منسى فيبيتون فيها ، ويصبحون آمين عرفات ، بعد طلوع الشمس ، وإن ورود الناس إلى هذا الموقف ، واجتماعهم محرمين ، متجربين من كل شيء ، إلا ما حملوا من زاد ، ووقوفهم عارية رعوسهم ، ضلحين في الشمس ، يدعون ربهم تضرعًا وخفية ، على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم وأجناسهم ، لمذكر بيوم الحشر ، وماح ما بينهم من فوارق ؛ ومعيدهم إلى بسلطتهم الأولى ؛ وياعث فيهم روح المحبة والمودة ؛ فإن اتحاد الناس في عمل ما ، له تأثير في النفس يعرفه العلماء ، فكيف إذا كان اتحاد أفي عبلاة معبود واحد ؛ في زي واحد ، وقول واحد ، في مكان واحد ؟ لا ربيب أنه يكون له أعظم تأثير في تنمية العواطف الدينية والمحبة الإيمانية الذي هي فوق كل محبة : العواطف الدينية والمحبة الإيمانية الذي هي فوق كل محبة :

فهناك في هذه المواقف ترى معنى هذه الأخوة ، ويشعر بها كل مؤمن ذاق حلاوة الإيمان ، ولهذا لما علم الإفرنج فوائدها الروحية والاجتماعية عملوا على تكثير العقبات وبثها في طريق المسلمين للحج ، من دون الناس ، ودون سائر الطرق .

ولم يكن إبليس في يوم أغيظ منه في يوم عرفة ؛ لما

يرى من اتجاه المسلمين كلهم إلى خالقهم يرجون رحمته ، ويدعونه راغبين فيما عنده من مثوبة ، وقد تجلى تعالى ، ونزل إلى مبماء الدنيا وياهى بهم الملائكة ، وقد طهرهم من ننوبهم التي طالما دسهم بالوقوع فيها شياطينهم ، فعادوا فرجين مستبشرين .

وما هي إلا برهة يسيرة حتى واقوا مزدنفة ، فحطوا فيها رحالهم ، وجمعوا بين صلاة المغرب والعثماء ، ويلتوا بها ليلتهم ، حتى إذا اقترب الفجر قلموا وتطهروا وصلوا الصبح ودعوا ربهم ؛ وثلجوه بكل مطالبهم ، وجمعوا جمراتهم ، وهي حصيات دون البندقة وقوق الحمصة ، ثم قلموا إلى مئى قبل طلوع الشمس ، ورموا جمرة العقبة .

وفي هذا من المشاق المسهلة ما يمرن على جهاد الأعداء، والتزول منازل الأبرار الأتقياء، وأن الدنيا هكذا: حل وارتحال .

وقي رمي الجمار معنى سلم ، وذلك أنه رمئ الرمد في الشيطان الرجيم وإهلاته ، وفيه دليل عملي على الزهد في الادنيا وكراهيتها والإقبال على الآخرة ، وقد كنت أسمع من عوامنا في الأريف إذا أراد أحدهم مفارقة أحد واليأس منه : (رمينا طوبته ، ونفضنا بننا منه » ونحو ذلك ، فرمي الجمار فيه هذا المعنى .

ومعنى آخر: وهو تعليم الجهاد والحث عليه ؛ أين الحروب كلها مينية على الرمي ، من عهد بدء الخليقة إلى البوم ؛ وأذا يقول رسول الله على ( ارموا يا يتي إسماعيل ، فإن أيلام كان راميًا )) .

ولما كان كيد إبليس ضعيفًا ، وقال الله فيه : ﴿ إِنْ عِبَادِي نَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الحجر: ٢٤] ، وقد عرض في هذا الموقف لإبراهيم الطَيْرُلا حين أمر بنبح ابنه ، لم يرد أنه يرميه إلا بهذه الحصوات الصغيرات احتقارًا له ، وعدم عناية به .

ويد هذا الرمي لجمرة العقبة يوم النحر يحلق رأسه ، ويذبح هديه ، ويلبس ثبله ، ثم يذهب إلى بيت ريه فيطوف به كما طلف أول مرة ؛ ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى أولاً ، وإلا فيكفيه السعي الأول لسنة المصطفى عَلَيْنَ .

فما تجد الأرواح المؤمنة لذة في عمرها أحسن ولا أفضل من هذه اللذة التي وجدتها في عبدة ربها تلك الأيام عند بيته المشرف ؛ وتلك المشاعر العظيمة .

أما القوائد الجسمية ، فلا ريب أن العمل والسفر والحركة يزيد الجسم قوة ونشاطًا ، وحسب الإنسان شعوره بأن هذا النصب في رضا المحبوب الأعلى ،

والحدد الله رب العالمين.



بقلم : شادي السيد أحمد عبد اللَّه

الحمد لله الذي قرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ، ورتب على ذلك جزيل الأجبر ووافر الإنعام ، والصلاة والسلام على تبينا محمد خسير الأنام ، وعلى آله وصحبه الكرام .. وبعد :

فهذه وقفات إيمانية ، ونفصات روحانية ، في رحلة الحج المداركة إلى البيت العتيق ، حري بالمسلم الذي وفقه الله تعالى للخروج للصبح أن يقف عندها ، ويسبر غورها ، ويستشعر قدرها ؟ فهو على موعد من ركن ركين ، وشعيرة من شعائر الله على مر السنين ، فتعال معى أخسى المساج - وفقتسي الله وإيساك لطاعته - تؤمسن ساعة ، ونتعاون على الطاعة ، ونصغى بقلوبنا وعقولنا وأسماعنا لهذه الوقفات:

#### 🏟 الوقفة الأولى :

عند الرحيس .. عند مغادرة الأهسل والأولاد والإخوة والأحباب .. عند الوداع .. ويا لها من لحظمة عصيبة ! البوم أنست تودّعهم ، وغدا سيودعونك لا محالة .. اليوم تودعهم في وقت تعلمه ، وغدًا سيود عونك في وقت لا تعلمه ! اليوم تودّعهم وقد تعود إليهم ، وغدًا سيودّعونك ولا تعود إليهم.

(جر ) أفدت هاهنا كثيرًا في كتابة هذه الوقفات من شريط شيخي العلامة : محمد بن محمد المختار الشنقيطي : « دمعة في الحج » ، وكذا من خطب شيخي العلامة : أنيس بن أحمد بن طاهر ، وكتاب ﴿ القوائد ﴾ لابن القيم ، رحمه الله.

#### الوقفة الثانية:

عند السفر والشروع فيه .. اليوم تسافر وتترك الأهل والوطن ، ومعك الصحب والأحباب ، يخففون عنك الصعاب ، وغدًا ستسافر فردًا وحيدًا إلى رب الأرباب ، اليوم أنت تسافر للصبح في رحلة محددة الساعات ، وغدًا ستسافر في رحلة لا تدري متى ستكون ، وفي أي وقت ستبعث وتقوم .

#### الوقفة الثالثة:

عند الميقات: تذكره وأنت تجرد نفسك من الثياب ، وتلبس ملابس الإحسرام .. تذكره يسوم يجردونك من ثيابك ، ويلبسونك الأكفان! اليوم أنت تغسل نفسك للإحرام ، وغدًا سيغسلونك للأكفان .

#### 🕸 الوقفة الرابعة :

تذكر وأنت تشترط مسع نية الإحرام عقيدة القضاء والقدر ، وأنَّ ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأن الله سبحانه خلق كل شيء بقدر ، فأنت وَجِلٌ تخاف أن يعرض لك عارض " يمنعك من الوصول للبيت الحرام.

#### 🕸 الوقفة الخامسة :

تذكر وأنت ترفع صوتك بالتلبية ، أنك تعلن التوحيد الخالص لرب العالمين.

#### ه الوقفة السادسة :

محظورات الإحرام : تُذكر لما تحرم بالحج ، وتحرُّمُ عليك أشياء هي في الأصل مباحة ، تذكر يوم توضع في القبر تحت التراب ، وتنقطع عن ملذات الدنيا بأسرها.

### 

#### 🏟 الوقفة السابعة :

عند بلوغ مكة (شرفها الله ): فإذا وصلت إلى البيت العتيق بسلام ؛ فاشكر الله تعالى أن بلغك هذا المكان ، واختارك واصطفاك من بين الملايين لتحجّ بيته الحرام ، فكم من أناس تمنوا أن يروا البيت العتيق ويطوفوا حوله ، وبكوا دمّا لا دموعًا ، وتحرقت قلوبهم وأكبادهم ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون .

#### الوقفة الثامنة:

يا عابد الله ، إذا دخلت بيبت الله الحرام ؛ فادخله منكسرا ، ومن هيبته خاشعًا ، ادخله بذلة لله منكسرا ، ومن هيبته خاشعًا ، ادخله بذلة لله ، بالسكينة والوقار ، فما أسعده من عبد رزقه الله الأدب والعفة في بيته الحرام ؛ سواء مع الله سبحانه أو مع الناس .

#### و الوقفة التاسعة:

عند تقبيل الحجر الأسود: تذكر حينها أنك تفعل ذلك تعظيمًا لشعائر الله ، وتأسيًا برسول الله عَلَيْنُ فإنه لا وثنية في الإسلام ، وإنما التقبيل من كمال العبودية لله رب العالمين .

#### 🕸 الوقفة العاشرة :

تذكر وأنت على الصفا موقف نبيك على الما وقف يدعو قومه لعبادة الله الواحد الأحد فخذلوه ، ثم أعزة الله تعالى فدخل مكة فاتحًا منتصرًا موحدًا لله ، فوقف على الصفا يتأمل : بالأمس سفهه قومه وخذلوه ، واليوم - في حجة الوداع - أعزة الله سبحانه في نفس المكان ، فبكى على وأطال من الذكر والشكر والثناء على الله ، وهذا شأن الأخيار الأبرار ؛ إذا تفضل الله تعالى عليهم بنعمته لهجت السنتهم بالثناء على الله جل في علاه ، ولزموا شكره وطاعته .

#### 🕸 الوقفة المادية عشرة :

تذكر وأنت تسعى بين الصفا والمروة قصة هاجر أم إسماعيل التَّلِيَّالِاً ، لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع طفلها الرضيع في صحراء قاحلة ، وهي تقول له : آللَّه أمرك بهذا ؟! فلما أخبرها أنه أمر مع عند اللَّه ، سلّمت هذه

المرأة المؤمنة ، وقالت : إذن لن يُضيعنا ! فَاجرى الله تعالى لها ولرضيعها ماء مباركًا - وهو ماء زمزم - لم ينضب برحمة الله إلى الآن .

وهكذا ينبغي أن يكون التوكل على الله .

#### ﴿ الوقفة الثانية عشرة :

فإذا وصلت إلى عرفات ، وما أدراك ما يوم عرفات ! يوم تفطّرت فيه القلوب لرب البريات ، ما طلعت شمس أفضل عند الله من يوم عرفات ، وهو يسوم - يرعاكم الله - يمر مرور النسسمات ، فاحتسب عند الله تعالى فيه الدعوات ، والوقوف للدعاء بالساعات كما فعل خير البريات ، عليه من ربه الصلوات والتسليمات .

قكم رأينا فيه من دموع هاطلات ، ودعوات مستجيرات ، لرب الأرض والسماوات ، فيا لله ما أعظم الرحمات ، التي تمحو الذنوب والسيئات ، وتفرّج الكرب والأزمات ، فإذا وقفت في عرفات ، تذكر الذنوب والسيئات ، فإذا وقفت في عرفات ، تذكر الذنوب والسيئات ، ولهبوا قصيت فيه الساعات ، وأذرف الدمع مدرارا ، وأجر الحرزن أنهارا ، وتذكر قوله تعالى : ﴿ فَقُلْتُ استَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَارًا ﴾ [ نوح : وقل : يا سامعًا لمكل شكوى ، ويا عالمًا بكل نجوى ، يا من يعلم الجهر وما يخفى ، أتيتك بذنوب كثيرة ، وآثام جليلة ، لا يعلمها ولا يحصيها إلا كثيرة ، ويالله . لو أنك استشعرت تلك الساعة التي يتجلي فيها رب العالمين ، وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ، ويدنو

لأهل هذا الموقف العظيم ، يقول عادالله لملائكته : ما أراد هؤلاء ؟وهو أعلم سبحاته بالقلوب الوادراء والأهواء - خق والأدواء والأهواء - خق والله للعبد أن يتذلل

> المرقف\ تارك\ تارك\

# MANDERENERIER REPORTERIER

الله وجلّ الله ، أعظمُ ما فاهت به الأقواة ، سبحاته الذي جمع هذا الركب المبارك في صعيد. عرفات ، سبحان الذي يسمع هؤلاء على اختلاف الأسس واللغات ، سبحان الذي سجد له من في الأرض والسماوات ، سبحان الذي وحد هؤلاء جميعًا تحت أفضيل الرايات ، لا إليه إلا اللّه رب البريات ، ويا لله ، ما أعظمَ القرق بين الحجيج في عرفات ؛ أجسادهم متقاربة ، وأعمالهم متقاضلة ، فعليك ويا أخي - في هذا الموقف بالذلة والانكسار لله الواحد القهار ، وانظر إلى أجساد البريات ، وإلى هذه الأصوات والصيحات ، وتذكّر يومًا تنفطر فيه السماوات ، ويُحييك الله من بعد الممات ، يوم يقوم الناس لرب الأرض والسماوات ، وتفتح أبواب النار والجنات .

تذكره واتت تشعر بالحرارة في هذا الموقف في عرفات ، يوم تدتو الشمس من رءوس العباد ، فمنا من يكون العرق إلى رجليه ، ومنا من يكون إلى رجليه ، ومنا من يكون إلى ركبتيه ، ومنا من يوفول الموقف بالعالمين .

في يوم عرفة ، انس الدنيا ومن فيها ، وتذكر الله بين يدي رب الأرباب ، الذي يسمع الدعوات ، ويمحو السيئات ، ويكشف الكريات ، وقل : يا رب ، إلى من سواك أدعو ؟! وإلى من سواك أرجو ؟! فليس لي معبود أرجو ؟! فليس لي معبود إلاك ، يا من أنت أرحم بنا من أمهاتنا وآباتنا ، يا من خضعت لك الرقاب ، ولانت لجبروتك الصعاب ، أدعوك دعاء المسكين ، وابتهل إليك ابتهال الخاشع الذابيل .

ثم إياك إياك أن تخرج من عرفات ، ولم تنل من ربك العقو والرحمات ، قوالله لا يعوضك شيء ولو كان لك مثل الأرض والسماوات .

وما هي إلا لحظات ، وتنقضي أشسرف وإذا وقفت الساعات ، ويُغادر الحجيج جنبات عرفات ، وتبقى النبي عَلَيْ لما المرارةُ في الأحناء والصدور ، وتتصدع القلوب وتذكر هيبة هذ والعقول على قراق هذا اليوم العظيم . فيا لله ، ما فاذكروا الله أقسى الم الفراق ، واشوقا إليك يا عرفات ، لوعة الما الما المراق ، واشوقا إليك يا عرفات ، لوعة واكثر البكاء .

عرفات ، ولا تدري في هذه الساعة : أقبل الله منك أوبتك ، واستجاب دعوتك ؟! أم كنست من المحرومين المطرودين وعن جناب الله من المبعدين ؟! ربّاه هل أفيض وأنت راض عنس أم غضيان ؟!

فيا ليت الذي بينى وبينك عامر

وبيتي وبين العالمين خراب

وكم من عبر دخل عرفات وهو مثقل بالذنوب والسيئات ، ودفع إلى مزدلفة وقد خطست عنه السيئات ، ورفعت له الدرجات ، بخرج كبوم ولدته أمّه ، فما أعظمها من تجارة رابحة ، وما أجلها من نعمة سابغة ، فاللهم اكتب لنا في هذا الموقف سعادة لا نشقى بعدها أبدًا .

وأعود وأذكركم - وأذكر نفسي قبلكم -: عمل بلا إخلاص ولا متابعة ؛ كالمسافر بحمل رملاً بتقله ولا ينفعه .

والإخلاص: هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ، ولا عدق فينسده ، ولا يُعجبُ به صاحبه فيبطله .

وتذكر وأنت في الحج ، أن سعادتك تتوقف على ثلاثة أصول ، ولكل أصل منها ضد ؛ فالأصل الأول هو : الإخلاص ؛ وضده الشرك . والأصل الثاني : هو السنة ؛ وضدها البدعة . والأصل الثالث : هو الطاعة ؛ وضدها المعصية . ولهذه الثلاثة ضد واحد ؛ وهو خلو القلب من الرغبة في الله ، وفيما عنده ، ومن الرهبة منه ومما عنده .

#### ﴿ الوقفة النالثة عشرة :

تذكر وأنت في طريقك إلى مزدلفة ، وأنت تسير بين تلك الشعاب ، ترقع صوتك بالتلبية ، تذكر بوم تسير إلى ربك فردًا وحيدًا ، بلا أب ، ولا أم ، ولا أخ ، ولا ابن ، ولا صديق ، تذكر يوم يسير أهل الجنة إلى الجنة ، ويساق أهل النار إلى النار .

وإذا وقفت عند المشعر الحرام ، فتذكر موقف النبي على للنبي على المنا وقف ودعا ربه في هذا المكان ، وتذكر هبية هذا الموقف : ﴿ فَإِذَا أَفَصْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُ وَأَ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [ البقرة : فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام ﴾ [ البقرة : وأكثر البكاء .

### 

#### ﴿ الوقفة الرابعة عشرة :

وتذكر وأنت في منى في أيام التشريق نعمة الله عليك في هذه الأيام ، في أيام الذكر والشكر لله الحليم المنان ، فيا لله ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق ! ولا تنس وأنت في أيام منسى : أن ترفع صوتك بالتكبير ، إعظامًا للعلي الكبير : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَاتِرَ اللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ ، فإنها والله سنة مهجورة ، ولا تكن كهؤلاء الذين يُؤدون المناسك كأنها طقوس لا معنى لها ، فأنت تطوف وتسعى ، وتذبح وترمي تعظيمًا لشعائر الله ، واتباعًا لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

#### ﴿ الوقفة الخامسة عشرة :

وأنت في هذه المشاعر ، انظر في الدنيا ، وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ، وتقصها وخستها ، والم المزاحمة عليها ، والحرص عليها .

واتظر في الآخرة ، وتذكر إقبالها ومجيئها ولا بد ، ودوامها وبقاءها ، وشرف ما فيها من الخيرات والعسرات ، ﴿ وَالآخِرَةُ خَسِيرٌ وَأَبْقَى ﴾ [ الأعلى : ١٧] .

قال رسول الله عَلَيْ : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُذخِل أحدُكم أصبعه في اليم ؛ فلينظر بم ترجع » .

يا منفقًا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبُعدِ منه ، نيس في أعدائك أضر عليك منك !

#### الوقفة السادسة عشرة :

عند طواف الوداع ، عند وداع البيت العتيق ، والله إنها للحظات ، ومنا أشدها من لحظات ، فصبر الخي على الم الفراق ، ولوعة الاشتياق ، فما للدمع لا ينهمر ؟! وما للنفس لا تنكسر ؟! وهي تودع البيت الحرام ، ولا تدري أيكون العهد به فقط في هذا العام ، أم ستراه على مر الأعوام والأيام ؟! با لقسوة تلك القلوب ، التي هي أشد قسوة من الجلمود ! وهي تطوف بالبيت العتيق ، ولا تسكب العبرات ، ولا تندم على الزلات .

لله ملك السماوات والأرض ، واستقرض منك

حَبِةً فَبِحْلَتَ بِهَا ، وحُلِق سبعة أبحر ، وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها .

با بائعًا نفسه بيغ الهوان ، لو استرجعت ذا البيع قبل القوت لم تخب ، ألا ليت شعري ، من هو المحروم يعد الحج ، ومن هو المقبول ؟!

وإنه - والله - أمر تذهل منه العقول.

واعلم - أيها الحبيب - أن من شيم الأخيسار الأبرار إذا وفقهم الله تعسالي لطاعة ؛ أن تلهسج السنتهم بالشكر والحمد لله رب العالمين .

فكن من هؤلاء ؛ وقل : الحمد لله الذي بقضله ونعمته تتم الصالحات ، واطلب قلبك وأثبت تطوف بالبيت العتبق ، فإن لم تجده في هذا الموطن ، فسل الله أن يمن عليك بقلب ؛ فإنه لا قلب لك !

يا من أعتقه ربه ومولاه في الحج : إياك أن تعود شرق المعاصي بعد أن حسررك الله منها ، وأغبى الناس : من ضل في آخر سفره ، وقد قارب المنذل !

﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الدِّينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشْبِي يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْبَاكَ عَنْهُم تُريدُ وَالْعَشْبِي يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْبَاكَ عَنْهُم تُريدُ زِينَةَ الدَّنيَا وَلا تُطعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن دُكرِنَا وَالنَّبَعَ هُوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] .

حتى إذا رجعت إلى الديبار ، وقطعت الغيبائي والقفار ، ومرت عليك دول وأمصار ، تذكر ما بينك وبين الله من العهود التي أبرمتها في الحج ، واعلم أن من علامة قبول الحج : أن تكون بعد الكج أصلح منه حالاً قبله ، وكلما زيد في عملك زيد في عمرك نقص من حرصك ، وكلما زيد في عمرك نقص من حرصك ، وكلما زيد في مالك ، زيد في سخالك وبذلك ، وكلما زيد في مالك ، زيد في سخالك وبذلك ، وكلما زيد في مالك ، زيد في سخالك وبذلك ، وكلما زيد في قدرك وجاهك ، زيد في

ب من بدنياه اشتغل وغسره طبول الأمسل المسوت بأتي بغتسة المسوت بأتي بغتسة والقبسر صندوق العمسل

والقبسر صندوق العمسل وصلس وصلس الله وسلم على نبينا محمد وآلسه



والعاد الراسي الاستان والمناز على الإستان والمناز والمناز والمناز المناز المناز المناز المناز المناز والمناز العارة العرب الطراقية حديقا عزز طريق الغزاز الفكروي ومدهج العابية

> ووضع القس (( زويمر )) برنامج التعليم فيى مصر، والذي تبناه طه حسين ، ومازال معمولاً به حتى الآن ، ويهدف هذا البرنامج إلى تهميش دور الديس وتعميسق الدئيويسة أو العلمانية في نفوس الناشئة.

ولم يكتف الغرب بذلك ، فقام باستضافة الخارجين على الإسلام الطاعنين فيه ؛ من أمثال سلمان رشدي ، وكل من أراد أن يتقرب من الغرب وينال الحظوة عندهم طعن في الإسلام ؛ ومن المفيد أن نذكر أتهم يوفرون حراسات خاصة لسلمان رشدي تتكلف ملاييسن الدولارات سنويًا!!

وهذا يذكرنا بقيام السروم بمغازلة كعب بن مالك أيام رسول الله على ، إذ قال لسه ملكهم : أما يعد ، فإنا تعلم أن صاحبك قد جفاك ، فالحق بنا نواسك !! فقال كعب : وهده فتنة يا كعب ، ولحق جبلة بن الأيهم ببلاد المروم وتنصس وجعلوا له مكانة خاصة وقصرًا مهيبًا إبان عصر عمر حينما أراد عمر أن يعدل بينه وبين الأعرابي ، والقصة مشهورة .

قدمت بهذا الاستهلال لأصل إلسى لب الموضوع: خطيئة

العربية الإسلامية ، وقد صدر هدذا فيما يعسرف بوعد «بلفور» - وزيسر خارجيسة بريطانيا في ذلك الزمان - من توقمىسىر عسسام ١٩١٧م، والمعسروف عنسد العسسرب والمسلمين بوعسد بلفسور المشئوم ، وقد وعد بلفور ممثل الغرب في هذا التاريخ بإنشاء وطن قومى تليهود ، وقد أراد الغرب بهذا الوعد تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد ،

أولا: إن الغرب لم ينسس الحسروب الصليبيسة ، ولسن الغرب الكبرى ، وهمي إنشاء النساها ، ويبندو ذلك في وطن قومي لليهود في فلسطين التصرفات الهمجية التي تصدر

### • قامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا ؛ لأن تلميذة مغربية مسلمة ارتدت غطاء رأس أو خمار عند ذهابها إلى المدرسة !!

### • قامت تركيا إرضاءً للغرب بطرد نائبة بالبركان ؛ لارتدائها الحجاب، حتى لا تتهم تركيا بالإسلام!!

عن الغرب بين الحين والآخر قبل الإسلام.

فقد قامت الدنيا ولم تقعد في فرنسسا ؛ لأن تلميندة مغربية مسلمة ارتدت غطاء رأس أو خمار عند ذهابها إلى المدرسة ، وقد هددوها بالقصل إذا أصرت على ارتدائسه ، وقسامت تركيسا إرضاء للغسرب بطسرد ناتبة بالبرلمان ؛ لارتدائها الحجاب ، وحتى لا تُتهم تركيا بالإسلام لتتملق الغرب وتحصل على موافقة دخسول المجموعسة الأوربية !!

وعندما ذهب أحد المفكرين المسلمين إلى أمريكسا وجدهم يتعمدون تشويه صورة الإسلام في مدارسهم عند التعسرض بالحديث عنه ، فسالهم : لماذا تتعمدون تشويه الإسلام في مناهج الدراسة ؟ فقالوا : لأننا إذا لم نفعل ذلك دخل أبناؤنا في الإسلام رغمًا عنا ، سبحان الله !!

وصدق اللُّمه إذ يقسول: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَّا فِسِي أَكِنْـةً مُعَّـا تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌّ وَمِن بَيْنِنَا وبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنْنَا عَامِلُونَ ﴾ [فصلت: ٥].

وحدثنسي أحسد المبتعثيسن للخارج في كندا أتهم هناك يدرسون لأبشائهم أن المسلم إذا التقى بالمسلم ووضع يده فى يده ( يريد المصافحة ) ، فإنه يقول له - عيادًا بالله -: كيف حال فرجك !!

فانظر أخس القارئ الكريسم إلى هذه المغالطات الغريبة في مناهج القوم تعرف دخائلهم وحقدهم الدفيس علسي الإسسلام والمسلمين .

أراد الغسرب أن يضرب الإسلام في مقدساته ويستريح من كيد اليهود في دوله ، حيث أحسب هذه الدول الغربية بمعاناة مالية وإدارية الصليبية واستمرارها ي بسبب سيطرة اليهسود على الصهاينة.

الاقتصاد ، فأتابوا عنهم اليهود ليقتلوا العرب والمسلمين فسي فسطين ، فيستريح الغرب من الجميع ، ويغذي روح الحروب الصليبية عن طريق مساعدة اليهود ، وهذا هو السر في هذه المساعدات الضخمة التي يقدمها الغرب لليهسود ، والموقسف المبدئى لتثبيت أركان الكيان الصهيونسي مهمسا تعساقبت الحكومات وتغسير الرؤساء والملوك ، فيإن من القواعد الراسخة استمرار الحسروب الصليبية بأيدي اليهود .

ملحوظة : صدرح وزيدر الأديسان السسابق بحكومسة الصهاينة بأن موقف أمريكا لن يتغير بتغير الإدارة الأمريكية، وأعنن أته مظمئن تمامًا لإدارة بوش ، وهذا يؤكد موقف الغرب المبدئي في إذكاء روح الحسروب

ثالثاً: يرفع الغرب مما يعرف بالبيان العالمي لحقوق الإنسان وتشور ثائرتهم إذا أعتدي على أحدهم ولكنهم أمام طابور الشهداء من أبناء فنسطين كانهم فنسطين كانهم فنسطين كانهم لمصارعة الثابران المصارعة الثابران المصارعة الثابران المعارة وصدق القائل المعارفة المعارفة

قتل امرئ في غابة جريمة لا تغفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر وسبب عدم انفعال الفرب بمشهد المذابح الجماعية هو حرصهم على استمرار روح الحروب الصليبية .

رابعًا: لماذا أنساب الغرب العرب الصهاينة في هده الحسروب القذرة ضد العرب والمسلمين في فلسطين ؟

والجواب: أن الحروب في الواقع تدور بعقول الغرب وآلاتهم الحربية وخططهم، ولكن اختيار اليهود لا يبعث تساريخ الحسروب الصليبية فيستيقظ النائمون وتشستعل حماستهم بذكرى عمر وصلاح الدين.

يخشون يعرب أن تجود بخالد ليصارب الإسلام من ورائها ، بخشون كرديًا كنور الدين المكننا نعرفكم - والحمد لله -



ا ا . وأقول الأهل الإسلام

ولأمة العرين: عليكم بالتظار الوعد الحق وتحقيق شروطه المذكورة في قوله تعالى: هو وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستَخُلِفَنَهُم فِي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستَخُلِفَنَهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن الدّي الرّضَى لَهُمْ ولَيْبَدّلَنهُم دينَهُمُ الّدي مِن الرّضَى لَهُمْ ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ الرّضَى لَهُمْ ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ الرّضَى لَهُمْ ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ مَن بَعْدِ مَن بَعْدِ مِن اللّهُمْ ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ مِن اللّهِمُ اللّهُمْ ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ النّهِم ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ مِن اللّهِمُ اللّهُمْ ولَيْبَدّلنهم مين بَعْدِ مِن اللّهِم اللّهُمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهُمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهُمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهِمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهِمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهُمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهُمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهُمْ ولَيْبَدّلنّهم مين بَعْدِ مِن اللّهم اللهم اللّهم اللّهم اللّهم اللهم الل

ولنردد قول القائل:
آمالنا أن نرى الإسلام منتصراً
وأن نرى الكفر في الهيجا يوليها وأن نرى أمة الإسلام مقبلة بالنصر تزهى والبشرى تهانيها نصر الله حزبه ، وصدق وعده ، وهزم الأحراب وحده .

خامسا: هل نسي الغرب الصليبي بيت لحم مهبط رأس المسيح التَّلِيَّةُ ومرتبع صباه ومحل دعوته ، وهم الذيب أنققوا المليارات وضعوا بملايين الشهداء من أجل هذا المكان !!

وهذا يوضح أن الغرب ما يزال يتدفع تحت رغبة عارمة للتشفي والحرب المنظمة ضد المسلمين .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ وَلاَ يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرَدُوكُمْ عَتَى يَكُمُ عَلَى إِنْ السَيْعَالَعُوا يُهِ يَعْلَى عَلَى السَيْعُولُ يَقُلُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى يَعْلَى يُعْلَى يَعْلَى يُولُولُ عَلَى إِنْ يُلِي عَلَى يَعْلَى عَلَى يَعْلَى يَعْلَى عَلَى إِنْ يُولُولُ عَلَى يُعْلِقُوا عَلَى إِنْ السِيْعِولُ عَلَى إِنْ يُعْلِقُوا عَلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى عَلَى يُعْلِقُوا عَلَى يَعْلَى عَلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى عَلَى يَعْلَى يُعْلِقُولُ عَلَى يُعْلِقُونُ عَلَى يُعْلِقُونُ عَلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يُعْلِقُونُ عَلَى يُعْلِقُولُ عَلَى يَعْلَى يُعْلِقُولُ عَلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يُعْلِقُولُ عَلَى يَعْلَى يَعْلِقُلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلِقُولُ عَلَى يُعْلِقُولُ عَلَى

سادسًا: من أجل ذلك نقول بالنصر تزهى النفسرب: إن أعظم خطيئة نصر الله والتكيتموها هي زرع هذه الدولة وعده، وهزم الالقيطة التي استتر خلفها الغرب وصلى الله على ليحارب الإسلام من ورائها، وصحبه وسلم ولكننا نعرفكم - والحمد لله -



ولكن إجماع كل الأمم على اضطهادهم ظاهرة تستحق التعليل ، ولا علة إلا سوء طبائعهم وانحطاط أخلاقهم واعوجاج سلوكهم ، ونذكسر جملة من هذه الأخلاق فيما يلي :

أولاً : الجبن والحرص على الحياة :

وأساس هذا الخُلق ضعف العقيدة واضطرابها والاستغراق في النزعة المادية استغراقا ملك عليهم نفوسهم وقلوبهم ، وجعلهم يحبون الحياة مهما كانت ، ويجبنون عن التضحية ولمو قلت ، قال تعالى : ﴿ وَلَتَجدّتُهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمَنَ النَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَنَ الْذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَنَ الْذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَنَ الْذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَنَ الْذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَنَ الْفِينَ الْمَوْمَرِقِ فِي اللّهِ وَهَذَا لا يَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٩ ] ، وهذا لا يمنع من أن يكون اليهود مهرة قي إثارة الفتن وتدبير المؤامرات والعمل من وراء ستار ، لأن ذلك لا يكلفهم أي تضحية .

#### ثانيًا: الزهو والاستعلام:

فهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار ، وأن عنصرهم أسمى من العناصر الأخرى ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى تَحْنُ أَبِنَاء الله وَأَحِبَالُهُ قُلُ قَلِمَ يُعَذَّبُكُم يِنُنُوبِكُم يَلُ أَتْتُم يَشَرَّ مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاء ﴾ مَنْ خَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاء ﴾ [ المائدة : ١٨ ] .

ثالثًا: الغرور والتعليق بالأماني والأمسال الكاذبة:

وهذا الخُلق مبني على الاعتقاد السابق ، قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَاتِيبُهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ [ البقرة : ١١١ ] ، وقد رد القرآن الكريم عليهم هذه الأماني الكاذبة ، وأن التمايز إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح والأدب العالى وحسن الصلة بالله وتقديم النفع للناس ،

رابعًا: الإجرام والإنساد في الأرض وإشعال لحروب:

قال تعالى: ﴿ كُلُمَا أُوقَدُواْ نَارَا لَلْحَرْبِ الْطُفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَنَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [ المائدة : ١٤] .

خامسًا : الغدر ونقض العهود :

قال تعالى: ﴿ أُو كُلُّمَا عَاهَدُواْ عَهَدًا نَبِّدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُم ﴾ [البقرة: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنْ شَمَرُ الدُّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ النَّيِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ ، النَّيِينَ عَاهَدتُ مِنْهُمْ ثُمُّ يَتَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فَي يَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فَي كُلُّ مَرَةٍ وَهُمْ لاَ يَتَقُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٥، قي كُلُّ مَرَةٍ وَهُمْ لاَ يَتَقُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٥، ٢٥].

سادسًا: قتل الأنبياء والمصلحين:

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَخَذْمًا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلْمَا جَاءِهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهُوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذْبُواْ وَقَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ تَهُوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذْبُواْ وَقَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ [ المائدة : ٧٠]

سابعاً: الصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل:

قال تعالى: ﴿ فَبِطُلُم مِنْ النّبِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أَحِلْتُ لَهُمْ وَبِصَدُهُمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أَحِلْتُ لَهُمْ وَبِصَدُهُمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثْبِيرًا و وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ كَثْبِيرًا و وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ كَثْبِيرًا و وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ

أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَّا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا الْبُعَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَّا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَّا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَّا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنّا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اللَّهُ إِلَالِيمًا فِي النَّاسِاءِ : ١٦٠، ١٦١ ].

هذه هي الرذائل التي توارثها اليهود جيلاً عن جيل ، والتي جعلتهم ملعونين على ألسنة الأنبياء والرسل ، فهم لا يتبعون الحسق فسى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ، ولا يسأمرون يمعسروف ولا ينهون عن منكر ، ويدلوا كتاب الله عز وجل وكفروا بآياته ، ونقضوا عهد الله وتولوا عن ميثاقه ، وسمعوا كلام الله عز وجل ، شم حرفوه من بعد ما علموه ، وقالوا على الله بغير علم ، ويدلوا أمر الله سيحانه وتعالى ، ولم يقيلوا الحكم بما أنزل الله ، وتكاتموا أحكام التوراة ، وكتموا شهادة الله عز وجل واتبعوا أهواءهم ، وأكلوا المال الحرام ، وأحيوا المال أكستر من الله ، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ، ويدلوا نعمة الله كفرًا ، وقتلوا أنبياء الله ، وقالوا : سمعنا وعصينا ، واعتدوا في السبت ، واتخذوا العجل ، واتخذوا قيور أنبياتهم مساجد ، وادعوا أنهم قتلوا المسيح الطَّيْكُانُ ، وادعوا أن عزيسرًا ابن الله ، وآذوا موسى فيرأه الله ، وتقضوا العهد مع رسول الله على ، وتسآمروا على قتل رسول الله على رسول الله على رسول الله على ،

وجرائمهم لا تعد ولا تحصى ، فعليهم لعنات الله إلى يوم القيامة ، وعلى من والاهم وتشبه يهم وأعانهم وتقرب إليهم وخطب ودهم . عليه لعنة الله والملاكة والناس أجمعين إلى يدوم الدين .

#### لوأمن عشرة من اليهود إإ

حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لو آمن بي عشرةٌ مِن اليهودِ لآمن بي اليهودُ » . [ أخرجه البخاري في : ٣٣- كتاب مناقب الأنصار : ٥٢- باب إتيان اليهود النبي ﷺ حين قدم المدينة ] .



- ٥- مشرفة تربوية للمرحلة الابتدائية (يفضل أن يكون محرمها معلُّهُ الْمِرْمُوجها)
  - ( لا تقل الخبرة عن ٥ سنوات في مجال الوظيفة المطلوبة )
- ترسل السيرة الذاتية مرفق بها العنوان ورقم الهاتف ورقم هاتف أخر مع صورة حديثة على العنوان التالى الدمام ٣١٤٤٨ ص.ب. ٣٥٠٩٩ في موجعد أقصار شهر من تاريخ الإعلان
  - ويكتب على المظروف من الخارج الوظيفة والتخصص.



# نجاري مجالة التوحيد للبيع عن وجود مجلدات مجلة التوحيد للبيع



وت تقرر أن يكن سر للجك أى كتاكل صردني بصرى للأنهاف المجنيفات المجاهل المحال ال

كواتعلن عن خصم خاص لوكتبات الكليات والوعاهد العلوية

وكالمي العام الهمي الإيم البراء كمتي من المعادات ليفرهمها عاى مكينات المساخط

بكان البيع بالمركز العام الدور السابع المجلة: ١٩٥١٥١٣ الإنتراكات: ١٥١٥١١١